







بالرستم العثاني

بِرَوَايَة حَفْضٍ عَنْ عَاصِمٍ

جميع للحقوق محفوظة



اصدار دار السنابل الذهبية

حازت شرف طباعته مطبعة اكنيرات للنشر باتركيا

الطبعة الأولى





إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤُمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمُ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوِةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَلَمْنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَمَا هُم بُؤُمنينَ ﴿ يُخَدِّعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضْ فَزَادَهُمْ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَانٌ أَلِيمٌ بَمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قَلَ لَهُمُ لَا تُفُسدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ أَلَّاإِنَّهُمْ هُمْ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿ وَنَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَلِمنُولْكُمَاءَ امنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنْؤُمنُ كَمَاءَ امنَ ٱلسُّفَهَاءُ أَلَّاإِنَّهُمْ هُمْ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَالَقُواْ ٱلَّذِينَ عَلَمْوْلْقَالُواْ عَلَمْنَا وَإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَيْطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا غَنْ مُسَتَّهُزِءُونَ ١٠ اللَّهُ يَسْتَهُزِئُ بِهِمُ وَيُمُدُّهُمْ فِي مُغَيِّنهِمُ يَعُمَهُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلضَّلَالَةَ بٱلْهُدَىٰ فَمَارَ بَحَت يَّجَرَّ تُهُمُ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١

مَثْلُهُمُ كَمَثَلُ اللَّذِي السَّوُقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حُولَهُ، ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِ هِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتِ للَّايْبُصِرُونَ ١٠٥٥ صمَّ بِكُم عَمَّي فَهُمُ لَا رَجْعُونَ ۞ أَوْ كَصِيّب مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَتْ ورَعْدُ وَبِرُقْ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فَيَ عَاذَانِهِم مِنَ ٱلصَّواعق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَ فِرِينَ ١ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمُ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظُلَّمَ عَلَيْهِمُ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّشَىءِ قَدِيرٌ ۞ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعَبُدُواْ رَبَّكُمْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلتَّمَرَاتِ رِزُقًا لِّكُمُ فَلَا تَجُعَلُواْ بِلَهِ أَندَادًا وَأَنتُهُ تَعُلَمُونَ ١٠ وَإِن كُنتُهُ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِن مِّثُلِهِ وَالْدُعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنكُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ۞

\*\*\*

وَبِشِّر ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَمُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَيُكَلِّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزُقًا لَا قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبُلٌ وَأُتُواْ بِهِ متشبها ولهم فيها أزواج سطهرة وهم فيها خَلِدُونَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَخُي ٓ أَن يَضُرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوُقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبُّهُمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ ألله بهذا مثلاً يُضِلُّ بهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِشْلَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَر ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفُسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضَ أُولَلِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ الله الله الله وكنتُمُ أَمُواتاً فَأَحْيَكُمُ ثُمَّ الله وكنتُمُ أَمُواتاً فَأَحْيَكُمُ ثُمَّ الله يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوٓ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهُ اللهُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتْجُعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بَحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّي أَعُلَمْ مَالَا تَعُلَمُونَ ۞ وَعَلَّمَ عَادَمَ ٱلْأَنْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلْبَكَةِ فَقَالَ أَنْبُعُونِي بأَسْمَاء هَا وُلاء إِن كُنتُم صَادِقِينَ ۞ قَالُوا سُجُانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمُتَنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْدَكِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الْعَالَ يَّادَمْ أَنْبَتُهُم بِأَسْمَا بِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا بِهِمْ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنَّ أَعُلَمْ غَيْبَ ٱلسَّهَٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكُتُمُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّ وَأَسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَادَمُ ٱسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجِنَّةَ وَكُلَّامِنُهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَأَزَلَّهُمَا ٱلسَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بِعُضْكُمُ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَد وَمَتَاعٌ إِلَّا حِينِ اللَّهِ فَتَلَقَّى عَادَهُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَتِ فَتَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ، هُوَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ مَا الرَّحِيمُ

قُلْنَا أَهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدِّي فَمَن تَبِعَ هُدَّاي فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ عَايَتِنَا أَوْلَبِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَى ۚ اللَّهِ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّلَى فَأْرُهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمُ وَلا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِر بِهِ وَلا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَ إِيَّا فَأَتَّقُونِ ﴿ وَلا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبِطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ وَأَقِمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوٰةَ وَٱرْكُعُواْ مَعَ ٱلرِّ كِعِينَ ١٠ أَتَأْمُرُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتَابِ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بَالصَّبْرِ وَٱلصَّاوَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ١٠ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّةُ مُ مُلَقُولُ رَبِّهِمُ وَأَنَّةُ مُ إِلَيْهِ رَبِعُونَ ١ يَبِي إِسْرَايِلَ ٱذْكُرُواْ نِعُمَى اللَّي أَنْعَمُتُ عَلَيْكُمُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى الْعَلَمِينَ ا وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجِّيْنَكُم مِّنَّ عَالَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَيْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحُيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيهٌ اللَّهِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجِيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا عَالَّ فرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَاعَدُنَا مُوسَىٰ أَرْبِعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ التخذُّةُ وَالْعِبُلِ مِنْ بِعُدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنَ بَعُد ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَإِذْ عَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لقَوْمِهِ عَلِقَوْم إِنَّكُمُ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُم بِأَيِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجُلَ فَتُوبُواْ إِلَّا بَارِيكُمْ فَأَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ عِندَ بَارِيكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ، هُوَّالَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ وَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن تُؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهُ جَهْرة فَأَخْذَتُكُمْ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعثُنَاكُم مِّنَ بَعْدِ مَوْتَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَت مَا رَزَقُنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسِهُمْ يَظِّمُونَ ۞

(E) 1205 (F) 200 (F) 2

وَإِذْ قُلْنَا أَدُخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُهُ رَغَداً وَأَدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغُفُرلَكُمُ خَطَيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُسنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَولًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بَمَاكَانُواْ يَفُسُقُونَ ۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا أَضُرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَٱنْفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثُنَتَا عَشُرَة عَيْناً قَدْعَلِمَ كُلُّأُنَاسِ مَّشُرِبِهُمْ كُلُواْ وَأَشُرِبُواْ مِن رِّزُقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا وَقِشَّابِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبِصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبُدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدُنَىٰ بَالَّذِي هُوَ خَيْرٌ آهُبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضْرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْسُكَنَّةُ وَبَاءُوبِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ أَلَّكَ بِأَلَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقُتُلُونَ ٱلنَّبيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمْ وُ وَٱلَّذِينَ هَا دُواْ وَٱلتَّصَرَىٰ وَٱلصَّائِينَ مَنْ عَلَمْ بِأُلِلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَهُمُ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهُمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَكُمُ وَرَفَعُنَا فَوُقَكُمُ ٱلسُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةِ وَآذُكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ثُمَّ تَولَّيْتُم مِّنَا بَعْدِذَالِكُّ فَلَوْلا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسْرِينَ ١ وَلَقَدُ عَلِمُتُهُ ٱلَّذِينَ آعُتَدَوا مِنكُمْ فِالسَّبْتِ فَقُلْنَالَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسَيْنَ ۞ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا يَنَ تَدَنْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلُمْتَّقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ألله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قَالَ أَعُوذُ بِأَلِيِّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ أَدُعُ لَنَا رَبِّكَ يُبِيِّن لَّنَا مَاهِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِثُ وَلَابِكُرْ عَوَانُ كِيْنَ ذَالِكُ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبِيِّنُ لِّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْراء فَاقِع لَّونَهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١

قَالُواْ ٱدُعْ لَنَا رَبِّكَ يُبِيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابِهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَهُ مَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ رَيْفُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تْثِيرْ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَسُقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةً فِيهَا قَالُوا ٱلْعَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقّ فَذَبِحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلُتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَ أَتُمُ فِيهَّا وَٱللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُتُونَ ۞ فَقُلْنَا ٱضُرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ أَلْجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرْجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَالَا يَهُبِطُ مِنْ خَشْيَةٍ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ١٠ أَفَتَطُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنَهُمُ يَسْمَعُونَ كَلَّمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ, مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَّا بَعْضِ قَالُواْ أَتْحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَيِّكُمُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمْ أُمَّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّذِينَ يَكُتُبُونَ ٱلْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلُ لَّهُم مِّمًا حَتَبِثُ أَيْدِيهِمُ وَوَيُلُ لَّهُم مِّمًا يَكُسِبُونَ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَةً قُلُ أَتَّخَذُتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهُدَهُۥ ۗ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَطِيئَتُهُ، فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَٰ إِلَّ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ فَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبَالُوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَّكِينِ وَقُولُواْ لِلتَّاسِ مُسُنًّا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوٰةَ ثُمَّ تَولَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُرضُونَ ١

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخُرِجُونَ أَنفُسكُم مِن دِيرِكُم ثُمَّ أَقُرَرُتُم وَأَنتُم تَشَهَدُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمُ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحرَّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتَوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَاب وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضَ فَمَا جَزَّاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمُ إِلَّاخِزُنَّ فِي ٱلْحَيَٰوَةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقَيْمَةِ يُرَدُّونَ إِلَّا أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْمَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَلَقَدُءَ اتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبِ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ع بَالرُّسُلُ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ ٱلْبِيّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدْسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُ مُ رَسُولُ مَالَاتَهُوكَ أَنفُسُكُمْ ٱسْتَكُبَرُثُمُ فَفَريقًا كَذَّبُتُمُ وَفَريقًا تَقُتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَل لَّعَنَّهُمْ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞

مَن يَشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ عَنَا وَ بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَهُمُ عَلَيْنَا وَيَكُونُ وَلِلْكَهُمُ عَلَيْنَا وَيَكُونُونَ مِنَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُونُونَ مِنَا أَنْ فَي مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْ مُنْ اللَّهُ مِن قَبُلُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَلَقَدُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن قَبُلُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَلَقَدُ مَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا الْمُعْمَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْمِلُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَعَصَيْنَا وَأُشُرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحِبُلَ بِكُفُرِهِمُ

قُلُ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عِلَيْكُمُ إِنكُنتُم شُؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَلَمَّا جَاءَهُمُ كِتَكُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمُ

وَكَانُواْ مِن قَبُلُ يَستَفُتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا

جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ

الله بنُسَمَا اللهُ تَرَوُا بِهِ ] أَنفُسَهُمُ أَن يَكُفُرُواْ

مِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ بَغُيًّا أَن يُنَزِّلَ ٱللهُ مِن فَضُلِهِ عَلَىٰ

قُلُ إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلَّاخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْا ٱللَّوْتَ إِنكُنتُمُ صَلِدِقِينَ اللَّهِ مَا لَكُنتُمُ صَلِدِقِينَ وَلَنْ يَتُمَنُّوهُ أَبِدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ وَلَجَدَنَّهُمُ أَمْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْقِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ بَوِدٌ أَكَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمزحزجه من العذاب أن يُعمّر والله بصير ممايعملون و قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبُرِيلَ فَإِنَّهُ, نَزَّلَهُ, عَلَىٰ قَلْبِكَ بإذُنِ ٱللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بِيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبْشُرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبُرِيلَ وَمِيكُلُلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقٌ لِّلْكُفِرِينَ ٥ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بِيَّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١ أَوَكُلَّمَا عَلَمَدُواْ عَهُدًا تَبَدُّه، فَرِيقٌ مِّنُهُمْ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عنداللَّهِ مُصدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ عِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

وأتبَعُواْ مَا تَتَلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلُكِ سُلِّيمَانَ وَمَا كُفِّر سُلَيْمَنْ وَلَنِكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّعُرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتٌ وَمَا يُعِلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا غَنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنُ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلا يَنفَعُهُمُ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَلَهُ مَالَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَالَقٌ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوا بِعِ أَنفُسَهُمُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّهُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ وَيَأْتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرُنَا وَٱسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيهٌ ١٥ مَّا يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَبِّكُمُ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ برَحْمَتِه مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُوالْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ۞

\*\*\*

وَمَا نَنْسَعُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرِ مِّنُهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبُلُ وَمَن يَتَبَدّ لِٱلْكُفُرَ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ ضلَّ سُواءَ السّبيل ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِّنُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بِعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّنَ بِعُد مَا تَبِيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ فَأَعُفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتَ ٱلله بِأَمْرِهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَقِينُواْ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرِّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنُ خَيْر تَجُدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَقَالُواْ لَن يَدُخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تلُكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ مِنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ بِيِّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُر أَجُرُهُ، عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُزَّنُونَ اللهُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيُسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمُ يَتُلُونَ ٱلْكِتَابِ كَذَاكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَايعُلَمُونَ مِثُلَ قَوُلِهِمْ فَأَلَّهُ يَحُكُمْ بِينَهُمْ يَوُمُ ٱلْقَبَهَ فِهَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٥ وَمِنْ أَظُلَمْ مِيِّن مَّنَعَ مَسَجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذُكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَيْكَ مَاكَانَ لَهُمُ أَن يَدُنْانُوهَا إِلَّا خَابِفِينَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيهٌ ﴿ وَلِيِّهِ ٱلْمَشُرِقُ وَٱلْمَغُرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ وَاسِعْ عَلِيمْ ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا سُبِحُكُ وَ بَلِ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ لَوْلَا يُكِلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِم مِّثُلَ قَوْلِهِمُ تَشَلِّهَتُ قُلُوبُهُمُ قَدُ بَيِّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بَٱلْحَقِّ بشيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْحِيمِ اللهِ

وَلَن تَرُضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلْتُهُمُ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُو ٱلْهُدَى وَلَيْنِ ٱللَّهِ عُدَالَّذِي جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُ مُٱلْكِتَابَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بع فَأُوْلَيْكَ هُ مُ ٱلْخَلِيدُونَ ﴿ يَابَنَى إِسْرَاءِيلَ آذُكُرُواْ نِعُمَّى ٱلْعَالَى أَنْعَتْ عَلَيْكُمُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ وَالتَّقُواْ يَوْمَالَّا تَجُزى نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلَّ وَلا تَنفَعْهَا شَفَعَةٌ وَلاهُمُ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِذْ أَبْتَلَى إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّ هُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَى قَالَ لَيْنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبِيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِهُم مُصلِّي وَعَهِدُنَا إِلَّا إِبْرَاهِمْ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتَيَ لِلطَّابِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرِّكَّعُ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عُمْرَتِ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدا ءَامِنا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ, مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمِتَّعُهُ وَلَيلًا ثُمَّ أَضُطَرُّهُ إِلَّا عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئُسَ ٱلْصِيرُ

وَإِذْ يَرُفَعُ إِبْرَاهِ مِنْ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعِلِيهُ ۞ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّتَتِنَا أُمَّةً مُّسُلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيهُ ﴿ رَبُّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنُهُمْ تَالُواْ عَلَيْهِمْ عَالِيتِكَ وَيُعِلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابِ وَٱلْكُمَةَ وَنُزِّكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِمَ إِلَّامَن سَفَهَ نَفُسَهُ, وَلَقَدَاصُطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ, فِي ٱلْآنِيَا ٱلصَّالِمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ, رَبُّهُۥ أَسُلُّمُ قَالَ أَسُلَمُتُ لِرِّبِّ ٱلْعَلَمِينَ و وصّىٰ بِهَا إِبْرَاهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابِي إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰ اللَّهُ ٱصْطَفَىٰ لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسُلِمُونَ ۞ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداء إِذْ حَضَرَ يَعُقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهُ ءَابَّابِكَ إِبْرَهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ إِلَّهَا وَاحِدًا وَنَحَنْ لَهُ مُسُلِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بِلُ مِلَّةَ إِبْرَاهِــُمَ حَنيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُثركِينَ ﴿ قُولُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّابِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَانْفَرِّقُ بِيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنَّ عَامَنُواْ بِمِثُل مَاءَامَنتُه بِهِ فَقَدِ آهُتَدَوا ۗ وَإِن تَولُّواْ فَإِنَّمَاهُمُ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَدُسَنْ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنْ لَهُ, عَلِيدُونَ ١ قُلُأَتُكَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَيُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَغَنْ لَهُ مُغْلِصُونَ ا أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ قُلْءَأَنتُمْ أَعُلَمْ أَمْ ٱللَّهُ أَمَّ ٱللَّهُ أَمَّ ٱللَّهُ وَمِنْ أَظُلَمْ مِينَ كَتُم شَهَادةً عِندهُ، مِن ٱللهِ وَمَا ٱللهُ بِغَافِل عَمَّا تَعُمَانُونَ ﴿ يَلُكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١



• سَيَقُولُ ٱلشُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّاهُمُ عَن قِبُلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يِّلِّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُّ يَهْدِى مَن يَشَاعُ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١٠ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًّا لِّتَكُونُواْ شُهَداء عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهيداً وَمَاجَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرِّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبِيُّهُ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ قَدُنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُولِينَّكَ قِبُلَةً تَرْضَلُهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطِّرَ ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقِّي مِن رَّبِّهُمُ وَمَا أَلَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَعُمَلُونَ ﴿ وَلَئِنُ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبُلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبُلَتُهُمَّ وَمَا بَعُضُهُم بِتَابِعِ قِبُلَةً بَعْضِ وَلَمِنِ ٱلبَّعْتَ أَهُواء هُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْعَلْمِينَ

اللَّذِينَ ءَاتِينَاهُمُ ٱلْكِتَابِ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنُهُ مُ لَيَكُبُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعُلَمُونَ الْحَقِّي مِن رَّبِّكُ فَلا تَكُونَا مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةٌ هُوَمُولِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتُ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمْ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِقَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَنْجِيدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ، لَلْحَقَّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ مَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وْجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ خَجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَنْشَوْنِي وَلِأْتِمَّ نِعُمَى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يتألوا عليْكُمْ عَايِلْتِنَا وَيْزَكِّيكُمْ وَيْعَلِّمُكُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلۡكِحُمةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَّمُ تَكُونُواْ تَعُلَّمُونَ هَا فَأَذُكُرُونَ أَذْكُرُكُمْ وَآشُكُرُواْلِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ يَأَلَّهُمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ السَّعِينُواْ بِالصَّبِرِ وَالصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ا

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَن يُقُتَلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَمُواتًا بِلُ أَمْياً " وَلَكِن لاَ تشعُرُونَ ﴿ وَلَنْبُلُوتَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلسَّمَرَاتِ وَبِشِّرِٱلصَّبِرِينَ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهِ عَالَمُ اللهِ مَا يَعْوَلُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا يَعْوَلُ اللهِ مَا يَعْوِلُ اللهِ مَا يَعْوَلُ اللهِ مَا يَعْوِلُ اللهِ مَا يَعْمُونُ اللهِ مَا يَعْفُونُ اللهُ مِنْ اللهِ مَا يَعْفُونُ اللهِ مَا يَعْفُونُ اللهُ مَا يَعْفُلُوا يُعْفُونُ اللهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ أَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلْ اللّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلْمُلْمُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أُوْلَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُتدُونَ فَلَا بُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِما فَمِن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّا ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيهٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُثُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بِيِّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَيَكَ يَلْعَنْهُمُ آلِيَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّعِنُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَاواْ وَبِيَّنُواْ فَأُوْلَيْكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ عُقَّارٌ أُوْلَيْكَ عَلَيْهِمُ لَعُنَةُ أُلَّهِ وَٱلْكَلِّكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْعِينَ @خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُعَلَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ١٠ وَ إِلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّحِيمُ ال

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْمُتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجُرِى فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَامِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّعَانِ ٱلْمُسَجَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْنِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحبُّونَهُمْ كُنِّ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ أَشَدُّ دُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَّمُواْ إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابِ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ بِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ هَ إِذُ تَبَرّاً ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ عُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمْ ٱلْأَسْبَابِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنْتَرَّأُمِنُهُمُ كُمَا تَرَّءُواْمِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللهِ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بالشُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُلَمُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا أُولَوْ كَانَ ءَابَا وُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَايِسُمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِداءً صُمَّ بُكُمْ عُمْ" فَهُمُ لَا يَعُقِلُونَ اللَّهِ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيَّبَتِ مَارِزَقُنَاكُمْ وَآشُكُرُواْ بِلَّهِ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمْ وَكُمَّ ٱلْخِنْرِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رِّحيدٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنَوَلَ ٱلله مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقَلَهُ وَلَا يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ اللَّهُ أَوْلَيْكُ ٱلَّذِينَ آشَتَرُوْ ٱلصَّلَاةَ بَالْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْغَفِرَةِ فَمَا أَصُبَرَهُمُ عَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَالِكَ بأَنَّ ٱللَّهِ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِ ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِمِ بَعِيدٍ ۞



• لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُهُ قِبَلَ ٱلْمَثْمِرِي وَٱلْمَغُرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِأَلِيَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَ ٱلْمَالَ عَلَىٰ مُبِّعِ ذَوِى ٱلْقُرْبَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسّبيلِ وَٱلسّابِلِينَ وَفِي ٱلرّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّاوَة وَءَاتَى ٱلرَّكَافَةَ وَٱلْمُونُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَلَهَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالصَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ أَوْلَبُكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْتَقُونَ۞يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَلِي ٱلْحُرِّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبُدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْيَ بِٱلْأَنْيَ الْأَنْيَ فَمَنُ عُفِي لَهُ مِنُ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَيِّبَاعٌ بِٱلْمَعُرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بإِحْسَانُ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدَى بِعُدَ ذَلِكَ فَلَهُ, عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَاأُوْلِي ٱلْأَلْبَ لِعَلَّكُ مُتَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَيْنِ وَٱلْأَقْرِبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَمَنَّ بِدَّلَهُ بِعُدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبِدِّلُونَهُۥ عِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهٌ ١

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوسِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٌّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامِ أُخَرَّ وَعَلَىٰ لَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدُيَةٌ طَعَامُ مِسُكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَّمُونَ ١ شَهُ ﴿ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمْ ٱلشَّهُ وَلَيْصُمُهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللهُ بِكُمْ ٱلْيُسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ ٱلْعُسُرَ وَلِتُكُمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكِبِّرُواْ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُواْلِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الْعَلَّمُ مُ يَرْشُدُونَ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَّا نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ للَّكُمُ وَأَنتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ كُنتُمُ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكَنَ كَثُمُرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَآثُمَرِبُواْ حَتَّى يَتَبِيُّ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيِضْ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُود مِنَ ٱلْفَجْرُ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْسَجِيدُ تِلُكَ مُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا حَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ عَلَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْمُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُكُمُونَ ٥٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةَ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحِرِ وَلَيْسَ ٱلْحِرْ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُودِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مِنِ ٱتَّقَىٰ وَأَتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِمُونَ ۞ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَاقْتُلُوهُمْ مِيْتُ ثَقِفَةُ وهُمُ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ مِيْتُ أَخْرِجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتُلُ وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ قَإِن قَتَلُوكُمْ فَأَقَٰتُلُوهُمُ كَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ فَإِنِ ٱنتَهَواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحيهٌ ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ للَّهُ فَإِن أَنتَهَوْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ مُرْ ٱلْحَرَامُ بِٱللَّهُم ٱلْحَرَامِ وَٱلْوُرْمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثُلِمَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ أَنَّهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْتَّقْينَ اللَّهِ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَاتُلُقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلسَّهُ لُكَةُ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّه يُحِبُّ كُسِنينَ ﴿ وَأَتَّمُوا ٱلْجُرِّ وَٱلْعُمْرَةَ بِلَّهِ فَإِنْ أَمُصِرْتُمُ فَمَا ٱسْتَيْسَرِ مِنَ ٱلْهَدِّي وَلاَ تَخْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبِلُغَ ٱلْهَدِي مِحِلَّهُۥ فَمَنَ كَانَ مِنكُم مَّريضاً أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأُسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْجِ فَمَا ٱسْتَيْسَرِمِنَ ٱلْهَدِّيِ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةً أَيَّامٍ فِي ٱلْجَ وَسَبْعَةٍ إِذَارَجِعُتُمُ تِلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمُ يَكُنُ أَهُلُهُ, حَاضِرى ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهِ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ اللَّهِ مُدِيدُ ٱلْحِقَابِ

أَلْكِ أَشُهُ " مَّعُلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ أَلْجَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ فَلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلاجِدَالَ فِي ٱلْحِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُونُ وَٱتَّقُونِ يَأُوْلِي ٱلْأَلْبَ اللهِ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جْنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضُلَّا مِّن رِّبِّكُم فَإِذَا أَفَضُتُم مِّنُ عَرَفَاتِ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهُ عِندَ ٱلْمُشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ حَمَا هَدَنْكُمْ وَإِنْ كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلصَّالِّينَ ١٠ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَ ٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرِكُمْ عَالِمَا عَكُمُ أَوْ أَشَدَّ ذِكُمَّ أَنَّ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَا عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ، فِي ٱلَّاخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ٥ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنا عَاتِنا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخرة حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۞ أُوْلَيْكَ لَهُمُ نَصِيتٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ الْحِسَابِ اللهُ



وَاذْكُرُواْ ٱللَّهُ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَاتِّ فَمَن تَعَبَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَّا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرَ فَلَّا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّقَىٰ وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعُبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهِ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ٥٥ وَإِذَا تَولَّىٰ سَعَىٰ فِٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرُثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ اللَّهُ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهِ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسُبُهُ, جَهَنَّهُ وَلَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ وَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشُرى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱدُنُكُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَالَّالَّةَ وَلَا تَتَّبِغُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُ م مِّنُ بَعْدِ مَا جَاءَتُكُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَأَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهِ عَزِيزُمَكِيهُ ١ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَالَيْكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ

سَلْبِي السَرِّءِيلَ كَمُ التَّنَاهُم مِنْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى ال ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهِ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَٱلَّذِينَ أَتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِهَةِ وَٱللَّهِ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْر حِسَاب النَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدةً فَبِعَثُ ٱللَّهِ ٱلنَّبِيَّنَ مُبَشِّرِيَ وَمْنذرينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ لِيَحُكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا آخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بِغَيَّا بِيُنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوالِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَّا صِرَاطِ مُسْتَقيم المُ مَسِبْتُمُ أَن تَدُخُلُوا ٱلْجِنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّوَّاءُ وَزُلُولُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ مَتَّى نَصُرُ ٱللَّهِ ٱلَّا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقُتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلُوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَلَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهٌ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لِّكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُواْ شَيْئاً - ر- - « آ رها - - آ در ها - آ روا رها و هو شر آ رها و آله يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهُ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرْ بِهِ وَٱلْسَجِدِ ٱلْحَرامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكُبرُ عِند ٱللَّهِ وَٱلْفِئْنَةُ أَكُبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدُ منكُمْ عَن دينه عَن مِنْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَأُوْلَٰئِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَئِكَ يَرُجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيهٌ ١٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِوَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثُهُ كبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن تَّفْعِهِمَا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفُو ۖ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا



فِٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَيِسْاَلُونَكَ عَنِٱلْيَتِلْمِيٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ ٱلْفُسِدَمِنَ ٱلْصُلِحْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ مَكِيهٌ ١٠ وَلا تَنْكِذُواْ ٱلْشُركَاتِ حَتَّىٰ نُؤُمِنَّ وَلاَّمَةٌ مُّؤُمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجِبَتُكُمْ وَلَا تَنْكُوْ ٱلْأَشْرِكِينَ مَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبُدٌ مُّؤُمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشُركِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَيْكَ يَدُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدُعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْغُفِرَةِ بِإِذُنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ وَلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَيضِ قُلُ هُو أَذًى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْحَيضَ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطُهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أُمركُم نساؤكُمْ حَرْثُ لِّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وقدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ آلَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَّقُوهُ وَبِشِّرِ ٱلْخُمنِينَ ۞ وَلا تَجْعِلُواْ ٱللَّهِ عُرْضَةً لِأَيْنِكُمْ أَن تَبِرُّواْ وتتقوا وتُصلِوا بِينَ ٱلنَّاسِ وآلله سميع عليه ١

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ وَلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيهٌ ﴿ لَّلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن يِّسَابِهِمُ رِدِ ، آرِبِ أَنَّهُ وَهُمْ فَإِن فَأَءُو فَإِنَّ آلِكَ عَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ وَإِنْ عَزُمُواْ تَرْبِي ٱلطَّالَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهٌ ﴿ وَٱلْمُطَّلَّقَانُ يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِ فَالَّاتُهُ قُرُوءِ وَلاَيْكُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي أَرْجَامِهِ اللَّهِ إِن كُنَّ اللَّهُ فِي أَرْجَامِهِ اللَّهِ إِن كُنَّ يُؤُمِنَ بَاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَتُّ بِرَدِّهِنَّ فِذَالِكَ إِنْ أَرَادُو الْمُصَلِّعاً وَلَهُنَّ مِثُلُ ٱللَّذِي عَلَيُنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيُنَّ درجة والله عزيز عكية الطَّاقُ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكُ بَعُرُوفِ أَوْتَسُرِيحُ بِإِحْسَانِ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقيما خُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُهُ أَلَّا يُقِيما خُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ إِنِهَا أَفْتَدَتُ بِهِ عِلْكَ خُدُودُ ٱللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ مُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ مُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، مِنْ بَعُدُ حَتَّىٰ تَسْحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمًا خُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ خُدُودُ ٱللَّهِ يُبِيِّنُهَ الْقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ يُبِيِّنُهَ الْقَوْمِ يَعْلَمُونَ

وَإِذَا طَلَّقُتُهُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أُوسَرِّدُوهُنَّ بَعُرُوفٌ وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُواْ وَمِنْ يِفُعِلُ ذَالِكَ فَقَدُظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُواْ عَلِيتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَٱذْكُرُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِصَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّه بِكُلَّ شَيْءِ عَلِيهُ ۞ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاتَعُضْلُوهُنَّ أَن يَعْكِنَ أَزُواجِهُنَّ إِذَا تَرَاضُواْ بِينَهُم بِٱلْمَعُرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزُكَ لَكُمْ وَأَلْمُورُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوُلَدَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ، رِزْقُهْنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفُسٌ إِلَّا وُسُعَمَّا لَا تُضَارَّ وَالدَهُ بِولَدِهَا وَلاَمُولُودٌ لَّهُ بِولَدِهِ وَعَلَى ٱلْوارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًّا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَّا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِغُواْ أَوُلَدَكُمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَاسَلَّمُتُم مَّا عَاتَيْتُم بِٱلْمُعُرُوفِ وَأَتَّقُواْ آلِلَّهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ آلِلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٌ ١

وَٱلَّذِينَ يِتُوفُّونَ مِنْكُمُ وَيِذَرُونَ أَزُوبَا يَتَرَبِّضَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبِعَةَ أَشُهُرِ وَعَشُراً فَإِذَا بِلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا بُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَمِا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ وَلَا بُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرَّضُتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذُكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَا يُواعِدُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعُرُوفًا وَلَا تَعُزِمُواْ عُقْدة ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبُلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيهٌ ۞ لَّاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَهُ تَمسُوهُنَّ أَوْ تَفُرضُواْ لَهُنَّ فَريضةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْدُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعًا بِٱلْمَرُوفِ مَقًا عَلَى ٱلْحُسِنِينَ ۞ وَإِن طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبُل أَن تَمَسُّوهُنَّ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُهُ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصُفْ مَا فَرَضْتُهُ إِلَّا أَن يَعُفُونَ أَوْيِعُفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقُدة ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعُفُواْ أَقُرَبُ لِلتَّقُويُ وَلا تَنْسُواْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

كَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَانِتِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُهُ فَأَذُكُ وا أَلَّه كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَهُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله والله يتوقون منكم ويذرون أزواجا وصلة لِّأَزُوا جِهِم مَّتَاعًا إِلَّى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرِجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعُرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ مَكِيهٌ ۞ وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمُعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْتَقِينَ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَى اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَأَلَّمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ مَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَمُيلَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضُلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِ سَبِيل ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهٌ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ الله مّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرض ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيْضَاعِفَهُ, لَهُ, أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُلُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

أَلَمْ تَرَالِيَ ٱلْمَلَا مِنْ بَنَ إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَيِّ لَّهُمْ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ وَقَدُ أُخُرِجُنَا مِن دِيَرِنَا وَأَبْنَا بِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوا إِلَّا قِلِيلًا مِّنُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ الظَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا ۚ قَالُواْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْلُكُ عَلَيْنَا وَغَنْ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بِسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهٌ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ عَايَةً مُلُكه عَ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُونُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمُ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرِكَ الْمُوسَىٰ وَءَالْ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَالِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّهُ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنَّى إِلَّا مِنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيدِهِ عَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودهِ عَ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كُم مِّن فِئَةِ قَلِيلَةِ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بإذُنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّنَا أَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبُراً وَثَبَّتُ أَقُدَامَنَا وَأَنضُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذُنِ أللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرِدُ جَالُوتَ وَءَاتَكُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضُلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ



• تِلْكَ ٱلرِّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مِّنُهُم مِّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ورفع بعضهم درجت وءاتيناعيسى أبن مريم البينات وَأَيَّدُنَّهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَّ ٱلَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِم مِّنَ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمْ ٱلْبِيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ عَلَىٰ وَمِنْهُم مِّن كَفَرَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يَفُعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابِيعٌ فِيهِ وَلَا ذُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَ ٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ﴿ ٱللَّالَهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ الْحَالَة ٱلْقَيْهِ مِنْ لَا تَأْنُذُهُ إِسِنَةٌ وَلاَنَوُمْ لَّهُ مَا فِٱلسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا فِٱلْأَرْضُ مَن ذَالَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعُلَّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيمُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَلاَ يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيهُ ۞ لَا إِكْرَاهَ فِٱلدِّينِ قَد تَّبَيِّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْعَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِأَلِيَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمُسَكَ بَّالْعُرُوةِ ٱلْوُثُقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ هَ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخُرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَاؤُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلْمَتِ أُوْلَبَكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي مَا جَّ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ } أَنْ ءَاتَا هُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِهُ رَبِّ ٱلَّذِي يُحَى وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أُخِي وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَإِنَّ ٱللَّهِ يَأْتِي بِٱلشَّمُسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحُيءَ هَلَاهِ ٱللَّهُ بَعُدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةً عَامِ ثُمَّ بَعَثُهُۥ قَالَ كَمْ لَبِثُتُ قَالَ لَبِثُنُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ قَالَ تِل لَّبِثُتَ مِاْئَةَ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَّى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرُ إِلَّا حِمَادِكَ وَلِنَجُعَلَكَ عَايَةً لِّلنَّاسُّ وَأَنظُرُ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا كَمَا فَلَمَّا تَبِيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعُلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِقَدِيرٌ ۞

عَزِيزْ حَكِيهٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ في سَبِيل ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنَبْلَةٍ مِّأْتَهُ حَبَّةً وَاللَّهُ يْضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهٌ ١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَّى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ •قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله عَنيٌّ حَلِيهٌ اللَّهِ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ فَمَثَلُهُ، كَمَثَلُ صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ



فَأَصَابَهُ، وَابِلٌ فَتَرَكَهُ، صَلْدًا للَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ

مِّمًا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِهُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحَى ٱلْمَوْتَى قَالَ

أَوَلَهُ تُؤُمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِ قَالَ فَخُذُ

أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلُ عَلَىٰ كُلِّ جَبِل

مِّنُهُنَّ جُزُءًا ثُمَّ أَدُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ

وَمَثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنُ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلَ جَنَّةً مِيرَبُوقٍ أَصَابَهَا وَإِبِلُّ فَتَاتَتُ أُكُلَّهَا ضِعُفَيْنِ فَإِن لَّمُ يُصِبُهَا وَابِلُّ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ أَيُودٌ أَكَدُكُمُ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن تَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ، فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ، ذُرِّيَّةٌ ضَعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُهُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبُتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجُنَالَكُم مِنَ ٱلْأَرْضُ وَلَا تَيمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسُتُم بَاخذيه إِلَّا أَن تُغُمِضُواْ فيهُ وَاعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ غَنٌّ مَمِيدًى ٱلشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقُرِ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحُشَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُفِرَةً مِّنُهُ وَفَضَّلَّا وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُؤْتِي ٱلْحِكُمةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكُمةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَدَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبِ ٥

وَمَا أَنفَقُتُم مِّن تَّفَقَةِ أَوْ نَذَرُتُم مِّن تَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصّدقات فَنعمّاهِي وَإِن تُخُفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقراء فَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيَّاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَيْهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يَهُدى مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلْأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ١٠ لِلْفُقَرَاءِ ٱلَّذِينَ أُمُصِرُواْ فِي سَبِيل ٱللَّه لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرِّياً فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفِّفِ تَعُرِفُهُم بِسِيمَـٰهُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْمَا قَا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّا ٱللَّهُ بِهِ عَلَيهٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُو لَهُم بٱلَّيُل وَٱلنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَّنُونَ ا

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلسَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبِينِ مِثْلُ ٱلرِّبَوا وَأَحَلَّ ٱللَّهِ ٱلْبِيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَن جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَأَنتَهَىٰ فَلَهُ, مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ رَالِكَ ٱللَّهِ وَمِنْ عَادَ فَأُوْلَيْكَ أَصْعَبْ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ هِيمْعَقُ أَلَّتُهُ ٱلرَّبُواْ وَيُرُبِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّا رِأَتِيهِ إِنَّ السَّد اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَةِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَعَاتُواْ ٱلرَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَخَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ كُنتُ مُّؤُمِنِينَ ۞ فَإِن لَّهُ تَفْعَلُواْ فَأُذَنُواْ بِحَرُبِ مِّنَ أَلِيَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ زُءُوسُ أَمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ١٥ وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةِ فَنْظُرَةٌ إِلَّا مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ نَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفًّا كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسِتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٠

تِأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ إِذَا تَدَايَنْ مِدَيْنِ إِلَّا أَجَلِ مُّسمِّي فَأَكُتُبُوهُ وَلْيَكُتُ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بَّالْعَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتُ أَن يَكُتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ أَلِيَّهُ فَلْيَكُتُ وَلْيُمْلِل َّلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبُّهُ, وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ، بِٱلْعَدُلِّ وَٱسْتَشُهِدُواْ شَهِيدَيْن مِن رِّجَالِكُمُ فَإِن لَّهُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْعَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَلُ عِندَ ٱللّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُواْ إِلَّا أَن تَكُونَ عِبْرَةً حَاضِرَةً تُديرُونَهَا بِيُنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ بُنَاحُأً لَّا تَكْتَبُوهَا وَأَشُهِدُواْ إِذَا تَبَايِعُتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَايِّبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ، فُسُوقٌ بِكُمُّ وَأَتَّقُواْ الله ويعلِّمُ الله والله بكلِّ شَيءِ عليه الله

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بِعُضْكُم بِعُضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي آؤَتُمِنَ أَمَنْتَهُ, وَلْيَدَّقِ ٱللَّهِ رَبُّهُ وَلا تَكْتُمُوا ٱلسَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَالسَّهَادُةُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَالْشَهَادُةُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهٌ ١ قِيلَّهِ مَا فِي ٱلسَّهُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبُدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلَّءَ مِنَ بِأَلَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْصَيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَّهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبِتُ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن تَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبِّنَا وَلا عَيْمُلُ عَلَيْنَا إِصُرا كَمَا حَلْتَهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبِّنَا وَلا يُحَمِّلْنَا مَالًا طَاقَةَ لَنَابِعِ وَآعُفُ عَنَّا وَآغُفِرُلَنَا وَآرُحَنَا أَنتَ مَوْلَننَا فَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١

ترتيبها ) سورة أل غران مالله الرحن الرحيم اله ١٥ الله ١٤ إِلَّا هُو الْحِيُّ الْقَيُّومُ ١٥ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ بِٱلْحَقّ مُصدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدِيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ عِن قَبْلُ هُدَى لِّلْنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شديد والله عزيز ذوانتقام الله الله المعنفي عليه شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصوِّرُكُمُ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيهُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ عَلِيْتٌ فَحُكُماتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَلْحَرِمْتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغْ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَلِهُ مِنْهُ آبُتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُويلِهِ وَمَايِعُلَّهُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِٱلْعِلْمِيقُولُونَءَ امْنَّابِهِ كُلٌّ مِّنْ عند رَبِّنا وَمَا يَدَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبِ ۞ رَبِّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْهَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ۞ رَبِّنَا عِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارِيْبِ فِيهٌ عِنَّ النَّالَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِعَادَ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنَّى عَنْهُمُ أَمُوالُهُمُ وَلَا أَوْلَاهُم مِن اُللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَلِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ١٠ كَدَأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغُلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَّا جَهَنَّمْ وَبِئُسَ ٱلْمَادُ ١ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيل ٱللَّهِ وَأُنْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرُونَهُم مِّثُلَيْهِمُ رَأًى ٱلْعَيْنَ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مِن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي ٱلْأَبْصَارِ اللَّهِ وَلِيِّنَ لِلنَّاسِ مُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَيْنَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنظِرةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْل ٱلْمُسَوِّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرُثُ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِنْدُهُ، حُسُنُ ٱلْمَعَابِ ﴿ قُلُ أَوْنَبَّنْكُم بَخَيْرِ مِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُوَجٌ مُّطَهَّرةٌ وَرضُونٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠



ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَأَغُفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغُفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ۞ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلا إِلَّهُ إِلَّاهُوَ وَٱلْكَانِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمْ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بِيُنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِأَيَّتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ سريع ٱلْحَسَابِ ﴿ فَإِنْ مَا جُوكَ فَقُلُ أَسُلَمْتُ وَجُهِي بِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُسْتِينَ ءَ أَسُلَمُتُمْ فَإِنُ أَسُلَمُواْ فَقَدِ آهُتَدُواْ قَإِن تَولُّواْ فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقُتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقَّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسُطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ عَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن تَّاصِرِينَ ١

أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَّا كِتَكِ ٱللَّهِ لِيَحْكُم بِينَهُمُ ثُمَّ يَتُولًّا فَرِيقٌ مِّنُهُمْ وَهُم مُّعُرضُونَ هَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعُدُودَاتٍ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ فَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ للزَّرِيْبَ فِيهِ وَوُقِيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبْتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُل ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤَتِّ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِينَ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ عِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ أَنَّ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَ مِنَ ٱلْمِيَّةِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرُزْقُ مِن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْوُمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِياءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمِن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنُهُمْ تُقَلَّا وَيُحَذِّرُ كُهُ ٱللَّهُ نَفْسَةً وَإِلَّ ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي مُدُورِكُمْ أَوْتَبُدُوهُ يَعْلَمُهُ آلِلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ اللهُ

\*\*\*

يَوْم تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ هُوْضَراً وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوع تود لَوُ أَنَّ بِينَهَا وبِينَهُ الْمَدُّ بِعِيداً ويحذِّركُم ٱللَّهُ نَفُسهُ و الله رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ۞ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فَأَتَّبِعُونِي كِبِنُكُمُ آلِلَّهُ وَيَغُفِرُ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَآلِلَّهُ عَفُورٌ رَّحيهٌ ١ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهِ وَالرَّسُولَ فَإِن تَولُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ١ إِنَّ ٱللَّهِ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وُرِيَّةً بِعُضْهَامِنُ بِعُضْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ إِذْ قَالَتِ أَمْراً ثُوعَرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكُ مَا فِي بَطْن مُحرِّراً فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ۞ فَأَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْيُ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ مِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرْكَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَهَّيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ۞ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيّا ٱلْمِعْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزُقًا قَالَ يَامَرُيهُ أَنَّى لَكِ هَٰذَا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞

هْنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبِّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيَّبةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَاكِبَكَةُ وَهُو قَائِهٌ يُصلِّى فِي ٱلْحُرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يَبِشِّرُكَ بِيحُي مُصدِّقًا بكلمة من ألله وسيدًا وحضورًا ونبيًا مِّنَ ٱلصَّالِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَّا ۗ وَقَدْ بَلَّغَنِي ٱلْكِبِرُ وَٱمْراَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبّ أَجْعَل لِّي ءَايَةً قَالَءَ يَتُكَ أَلّا تُكلِّم ٱلنَّاسَ ثَلَثُهُ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً وَأَذْ كُو رَبِّكَ عَثِيراً وَسَبِّحُ بِٱلْعَثِيِّ وَٱلْإِبْكُر الله الماليكة يمريه إنّاته أصطفلك وطهرك وَأَصْطَفَنْكُ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَمَرُيُّمُ ٱقْنُتِي لَوِيِّكِ وَٱسْجُدِى وَأَرْكَى مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرُيَّمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَالِيَكَةُ يَامَرُيمُ إِنَّ ٱللَّهُ يُبَيِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ ٱلْمُهُ ٱلْسَيمُ عِيسَى ٱبنُ مَرْيِم وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ۞

وَيْكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَدِ وَكَهُلَّا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَتُ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَمْنِ بِشَرٌّ قَالَ كَذَالِكُ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ, كُن فَيكُونُ و ويُعلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجيلَ ٥ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنِّي قَدْجِئُنُكُم بَاية مِّن رَّبُّكُمْ أَنِّي أَنْكُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرِصَ وَأَنِي ٱلْمَوْتَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنتُ مُّؤُمنينَ ﴿ وَمُصدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلْأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ اللَّذِي حُرَّم عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِعَايةٍ مِّن رَّبُّكُمُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعُبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاكُ مُسْتَقِيمٌ ۞ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُ مُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مِنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنصارُ ٱللّهِ عَلَمْنَا بِأَلَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسُلِمُونَ ۞



رَبِّنَا عَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعُنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْلَكِرِينَ ۞ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَّا يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَّا مَرْجِعُكُمْ فَأَمْكُمْ بِينَكُمُ فِيمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيداً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن تَّاصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَاواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُوفِّيهِمُ أُرْدِهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُ مَنَّ الْآيَتِ وَٱلذِّكُرِ ٱلْحَكِيمِ هِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلَ ادَّمَّ خَلَقَهُ مِن تُرابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ, كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَتَّى مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُتَرِينَ ۞ فَمَنُ مَا جَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجُعَل لَّعُنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ١

إِنَّ هَٰذَا لَهُو ٱلْقَصِصُ ٱلْحَتَّى وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّالْلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهِ لَهُوَّ الْعَزِيزُ ٱلْكَكِيهُ ﴿ فَإِنْ تَولُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ و قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوا إِلَّا كَلِّمَةِ سَوا عِي بَيْنَنَا وَيَنْكُمُ أَلَّا نَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيًّا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعُضْنَا بَعُضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَولُّواْ فَقُولُواْ آشُهَدُواْ بِأَنَّامُسُلِمُونَ ﴿ يَالُّهُ لَا لَكِتَابِ لِمَ تَحَاجُونَ فَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعُدِهِ عَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞ هَأَنتُمْ هَنْؤُلاء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بهِ عِلْهٌ فَلِمْ حَاجُونَ فِيَالَيْسَ لَكُم بِعِ عِلْهٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١٥ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِّمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا ۗ وَٱللَّهِ وَكَ ٱلْوُمنينَ ۞ وَدَّت طَابِفَةٌ مِنْ أَهْلِٱلْكِتَا لَوُيضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٥ يَأْهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِتَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشُهَدُونَ ۞

يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُمُّونَ ٱلْحَقِّ وَأَنتُمُ تَعُلَمُونَ ۞ وَقَالَت طَّابِفَةٌ مِّنْ أَهْل ٱلْكِتَابِ عَلَمْواْ بِٱلَّذِي أُنزِلَ عَلَىٰ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ عَاخِرَهُ، لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ وَ وَلا تُؤُمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَمَدٌ مِّثُلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَرَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهٌ ۞ يَخْتَصُّ بِرَخْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُوالْفَضُل ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَمِنْ أَهُل ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُوَدّه عِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنُ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّه عَ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَايِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴿ بَلَىٰ مَنُ أَوْفَىٰ بِعَهُدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْلْتَقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهُدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْلْتَقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهُدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْلَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَبَكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ ٱلْقِيَةَ وَلا يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهٌ ۞

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوْرُنَ أَلْسِنَتُهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُ يَعُلَمُونَ ۞ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهِ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأَكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيَّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْلَابِكَةَ وَٱلنَّابِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرْكُم بِٱلْكُفُر بَعُدَ إِذْ أَنتُه مُّسُلِمُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّابِيِّينَ لَمَا عَاتَيْتُكُم مِنْ عِتَابِ وَحِكُمةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مُصدِّقٌ لِّمَا معكُ لَتُؤْمِنْ بِهِ وَلَتَنْ مِرْتَهُ وَالْ عَأْقُرُ ثُمُ وَأَخَذُتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى قَالُواْ أَقُرَرُنَا قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۞ فَمَن تَولَّكَ بَعُدَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٥ أَفَعَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اللَّهَ مَن فِي ٱلسَّهُواَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١

قُلْءَامَنَّا بَاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَانْفَرِّقُ بِينَ أَحَدِ مِّنُهُمْ وَنَحُنْ لَهُ مُسَلِّمُونَ ١٥ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ ديناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ١ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَتَّى وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَيهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ۞ أُوْلَيْكَ جَزَاؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ أَزُدَادُواْ كُفُراً لَّن تُقْبِلَ تَوْبِتُهُمْ وَأُوْلَيْكَ هُمْ ٱلسَّالُونَ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُو أَفْتَدَى بِهِ أُوْلَبُكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ وَمَا لَهُم مِن تَاصِرِينَ ١



لَن تَنَالُواْ ٱلْرِدِّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِيَّا يُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهُ بِهِ عَلِيهٌ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لَّبَنِي إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَا حَرِّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَرَّلَ ٱلتَّوْرَاثُ قُلُ فَأْتُواْ بٱلتَّوْرَلَةِ فَٱتُلُوهَا إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنَا بَعُدِذَ لِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ قُلُ صَدَّقَ ٱللَّهُ لِي فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْشُرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وْضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدِّي لِّلْعَلِّمِينَ ۞ فِيهِ عَايَتُ بِيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ, كَانَ عَامِناً وَيِّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن عَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَن الْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمِلْمُلَّا اللَّهُ اللّ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعُمَلُونَ ۞ قُلُ يَأَهُلَ ٱلْكِتَاب لِمَ تَصْدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ عَامَنَ تَبُغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُهُ شُهَدَاءُ وَمَا ٱللهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ اللهُ وَأَنتُهُ شُهَدَاءُ وَمَا ٱللهُ يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ۞

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ عَالَتُ ٱللَّه وَفِيكُهُ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِأَنَّهِ فَقَدُ هُدِي إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ مُّسُلِمُونَ ﴿ وَآعُتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَآذُكُمُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعُدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَعْتُه بِنعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُهُ عَلَىٰ شَفَا مُفْرَة مِّنَ ٱلنَّار فَأَنقَذَكُم مِّنُهَا كَذَاكَ يُبِّينُ أَنتُهُ لَكُهُ عَلَيْتِهِ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ٥ وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَدُعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَخْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكُرُوا أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَآخُتَلَفُواْ مِنَ بَعُدِمَا جَأَءَ هُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ وَأُوْلَيْكَ لَهُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ يَوْمُ تَبْيِضٌ وَجُوهٌ وَتَسُودٌ وَجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسُودَّتُ وُجُوهُهُمُ أَكَفَرْتُم بِعُدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بَمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُمْ فَفي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ تِلْكَ عَالَتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعَلَمِينَ ۞

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِأَللَّهُ وَلَوْءَ مَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمَّ مِّنُهُمْ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ لَن يَضَرُّو كُمُ إِلَّا أَذَى وَإِن يْقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١٠ فُرِبَتُ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْسَحَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْكِياءَ بِغَيْرِ حَقٌّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ لَيْسُواْ سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ عَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمُ يَسْجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَيْكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْتَقِينَ اللَّهِ عَلِيمٌ بِٱلْتَقِينَ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمُوالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ في هَذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحِ فيهَاصِرُّ أَصَابِتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَاظَلَمُهُمْ ٱللَّهُ وَلَكِنُ أَنفُسِهُمُ يَظْلِمُونَ ﴿ يَأْلِيهُ وَلَكِنُ أَنفُسِهُمُ يَظْلِمُونَ ﴿ يَكِّذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمُ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُواْ مَا عَنِيُّمُ قَدْ بدت ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُولِهِهِمْ وَمَا تُخُفِي صُدُورُهُمْ أَكُبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَتُ إِن كُنتُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ هَٰۤأَنتُمُ أُوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمُ قَالُواْ عَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَ نَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الله عَنْ مَسْسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسْؤُهُمُ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيَّكَةٌ سَيَّكَةً يَفْرَدُواْ بِهَا وَإِن تَصُبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يِضُرُّكُمْ كَيدُهُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهُ بِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهُلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ

إِذْهَمَّت طَّابِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيْهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلُ ٱلْوُمِنُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَصِرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمُ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمُ أَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَّفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَالَىٰ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمُدِدُكُمُ رَبُّكُم بَعْمُسَةِ عَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلِّحَةِ مُسَوِّمِينَ ١٥ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ لَكُمُ وَلِتَطْمَعِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ عَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ خَابِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعِذِّبِهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ۞ وَيِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيهٌ اللَّهُ عِنَاتِيْهَا ٱلَّذِينَ عَلَمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَواْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ و وَأَطِيعُواْ ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



• وَسَارِعُوا إِلَّا مَغُفِرَةِ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّهَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَٱلْكَاطِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ أَلَّهُ سِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَّمُواْ أَنفُسِهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهُ فَأَسُتَغُفَرُواْ لِذُنُوبِهِمُ وَمَن يَغُفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمُ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أُوْلَيْكَ جَزَاؤُهُم مَّغُفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجِنَّاتٌ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِينَ اللَّهِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبُلِكُ مُ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ هَلْذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلُمُتَّقِينَ ۞ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَ أَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤُمنينَ ﴿ إِن كُنتُم مُّؤُمنينَ ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدُ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثُلُهُ, وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَتَّخَذَ مِنْكُمُ شُهَداءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلَمِينَ ١

وَلِيْمَيِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَمُحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ أَمُ مَسِبُتُهُ أَن تَدُنُاوْ ٱلْجِنَّةَ وَلَتَا يَعُلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَدِّدٍ إِلَّا رَسُولٌ قَدُخَلَتُ مِن قَبُلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوُ قُتِلَ أَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعُقَبِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبِيْهِ فَلَنْ يَضْرَّ ٱللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجُزى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَبًا مُّؤَجَّلًّا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُردُ ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَجَزى ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ، رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمُ في سبيل ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱستَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبِّنَا ٱغْفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتُ أَقُدَامَنَا وَأَنْ مُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَأَتَاهُمُ ٱلله ثُواب الدُّنْيَا وَحُسُنَ ثُواب الْأَخِرة والله يُحِبُّ الْحُسنينَ ١٠

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَردُّ وكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنْكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلتَّاصِرِينَ ﴿ سَنُلْقَى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعُبَ بِمَا أَشُرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَنَّا وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّازُ وَبِئُسَ مَثُوى ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَقَدُ صَدَقَكُمْ ٱللَّهُ وَعُدَهُ، إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنْزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصِيْتُم مِّنَا بَعْدِمَا أَرَبْكُم مَّا يُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيَكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُوفَضُلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَلْكُمْ فَأَثَّلِكُمْ فَأَثَّلِكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١



ثُمَّ أَنَرَلَ عَلَيْكُم مِّنُ بِعُدِالْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغُشَىٰ طَابِفَةً مِّنكُمُ وَطَابِفَةٌ قَدُ أَهِمَّتُهُمُ أَنفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيُراّلُقٌ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةُ يَقُولُونَ هَلِلَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِ مِنْشَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرِ كُلَّهُ بِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبُدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوُ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَىٰ عُمَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْلَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلْ إِلَّا مَضَاجِعِهِمُ وَلِيبُتَلِي الله مَا فِي صُدُورِ كُمُ وَلِيْمَةٍ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمُ ٱلْتَقِّي ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلُّهُمْ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَاكَسِبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُوزٌ حَلِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِ ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُرِّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُمْى وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَمِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُمْ لَمَغُفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اللَّهِ

وَلَيْنَ مُّنُّهُ أَوْ قُتِلْتُهُ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَهَا رَحْمَةً مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنِفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفْ عَنْهُمُ وَأَسْتَغُفْرُلَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْتُوكِّلِينَ اللَّهِ إِن يَنْصُرُكُمْ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخُذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذَى يَنصُرُكُم مِّنَ بَعْدِهِ } وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لَلْأُوْمِنُونَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةُ ثُمَّ تُوفًّا عُلْنَفْسِ مَّاكسبتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ أَفْمَنِ أَتَّبَعَ رَضُوانَ ٱللَّهِ حَمَنُ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولُهُ جَهِنَّهُ وَبِئُسَ ٱلْمَسِرُ ١ هُمْ دَرَجَتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بَمَايِعُمَلُونَ ﴿ لَقَدُمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنُ أَنفُسِهِمُ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزِكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبُلُ لَفِي ضَلَّلِ مَّبِينٍ ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبةٌ قَدُ أَصِبْتُم مِّثُلَيْهَا قُلْتُمُ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَمِنُ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِقَدِيرٌ ١

وَمَا أَصَابِكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعُلَمُ ٱلْوُمِنِينَ وَلِيعُلَمُ اللَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالَوُاْ قَاتِلُواْ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ أَوا دُفَعُوا عَالُوا لَوْ نَعُلَمْ قِتَالًا لَّا تَبَعُنَاكُمْ فَمُ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعُلَمْ بِمَا يَكُثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخُوانِهِمُ وَقَعَدُواْ لَوُ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَذُرَءُواْ عَنُ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِد قِينَ ۞ وَلَا تَحْسَبِنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ في سبيل ٱللهِ أَمُواتاً بِلُ أَمْياءٌ عِندَرَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بَمَاءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ١٠٠ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّه لَايْضِيغُ أَجْرَالُأُوْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ يِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنَابَعُدِ مَا أَصَابِهُمُ ٱلْقَرْخُ لِلَّذِينَ أَمْسَنُوا مِنْهُمُ وَٱتَّقَوْا أَجُرْعَظِيهُ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدُ جَمَعُواْ لَكُمُ النَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدُ جَمَعُواْ لَكُمُ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسُبْنَا ٱلله وَنِعُمَّالُوكِيلُ



فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّهُ يَمْسَسُهُمْ سُوَّةً وَأَتَّبَعُواْ رِضُواْنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضُلِ عَظِيمِ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَولِياءَهُ فَلا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ وَلَا يَحُزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفُرِ إِنَّهُمُ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهُ شَيْئًا يُريدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرةِ وَلَهُمْ عَذَانًا عَظِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهٌ ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمُلى لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ لِيَزْدَاذُواْ إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينْ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْوُّمنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهِ يَجُتَى مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَاءُ فَالْمِنُواْ بِٱللَّهِ ورسُلُهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيدٌ ١ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَانُونَ مَاءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ هُوَخَيْراً لروسي من المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع مِيرَاثُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٨

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيانُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْر حَتَّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبيدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤُمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ قُلُ قَدْ جَاءَكُمُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بَالْبِيّنَاتِ وَ بَالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبُلِكَ جَاءُو بِٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلرُّبْرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ ۞ كُلُّ نَفْس ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفُّونَ أُجُورَكُمُ يَوْمُ ٱلْقَلَّةِ فَمَن زُمْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدُخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ۞ لَتُبْاَوُنَّ فِي أَمُوالِكُمُ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ أَذًى كَثَيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزُمِ ٱلْأُمُورِ ٨



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ، لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فَنْبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمُ وَاللَّهُ تَرَوُّ اللَّهِ عَمَناً قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشُتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَمُ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَتُّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ وَيِلِّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِلَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَغُتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيْتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهِ قِيمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيتَفَكَّرُونَ في خَلْق ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبِعَلَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ رَبِّنَا إِنَّكَ مَن ثُدُخِل ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخْزِيْتَهُ وَمَالِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ رَبِّنَا عِنَّا مِنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ عَلِمِنُواْ بِرِبِّكُمْ فَالمَتَّا رَبِّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبِّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدَّتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَؤُمَّ ٱلْقِيْمَةُ عِالِّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِعَادَ اللهُ

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ بَعُضْكُم مِّنَ بَعُضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَر هِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمُ سَتَّاتِهِمْ وَلأَدُ خِلَةً مُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُواباً مِّنْ عند ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ، حُسَنُ ٱلتَّوَابِ ١٥ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ۞ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِعُسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبِّهُ مُ لَهُمُ جَنَّاتٌ تَجُرُى مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا نُزُلًا مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤُمِنْ بِأَلِيَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمُ خَلْشِعِينَ يِلِّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِأَيْتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُوْلَيْكَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ إِنَّ ٱللَّهِ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْسَالَةُ عَالَّذِينَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ إِنَّ ٱللَّهِ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْسَالَةُ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوْ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥



## بنًا ا

مِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقَوْ أَرَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تَّفْسِ وَلِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبِثَّ مِنْهُارِجَالًا كَثِيراً وَنَسَاءً وَٱتَّقُواْ اللَّهِ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بع وَٱلْأَرْ حَامَ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا ۞ وَ عَاتُواْ ٱلْيَتَلَمَ الْمُولَمْمُ وَلاتَتبدَّلُوا لَكَبيتَ بِٱلطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُواْ أَمُولَهُمْ إِلَّا آَمُولِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقُسِطُواْ فِ ٱلْيَتَلَمَىٰ فَٱنْكُواْ مَاطَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثُنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّع فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلَّا تَعُدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ذَٰ لِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُواْ ۞ وَءَاثُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ غُلَةً فَإِن طِبُنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِنْ الْأَنْ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنيًا مَريًا وَ وَلا تُؤْتُواْ ٱلسَّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيلُمَّا وَّارُزْتُوهُمْ فَهَا وَّاكُسُوهُمْ وَتُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مِعْمُ وَفًا ۞ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ عَانَمُ السُّدُهِ مِّنُهُم رُشُداً فَأَدُفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبَرُواْ وَمِن كَانَ عَنيًّا فَلْيَسْتَعُفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمُ إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِأَلِيّهِ حَسِيبًا ۞

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ وَللنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثْرُ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسَمَةَ أُولُواْ ٱلْفُرِيِّ وَٱلْسَامَ وَٱلْمَاكِينُ فَأَرُزُ قُوهُم مِّنُهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٥ وَلْعَنْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمُ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَلَمَى ظُلُماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمُ لِلذَّكَر مِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنْتَيِينِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَاتَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَبِيدَةً فَلَهَا ٱلنَّصُفُّ وَلاَّ بَوَيْهِ لِكُلّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌّ فَإِن لَّهُ يَكُن لَّهُ، وَلَدْ وَوَرِثَهُ، أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ, إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوْدَيْنِ ءَابًا وُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفُعاً فَريضةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ كَانَ عَلَما مَكِماً اللَّهِ اللَّهِ عَانَ عَلَما مَكُما

وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَرَكَ أَزُوَ بِكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِمَا أَوُ دَيْنِ وَلَهِنَّ ٱلرَّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهْنَ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُتُمْ مِّنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالَةً أَو أَمْرَأَةٌ وَلَهُ, أَخْ أَوْ أَخُتُ فَلِكُلِّ وَلِحِدٍ مِّنُهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلْثُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارًّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهٌ حَلِيهٌ اللَّهُ عَلَيهٌ عَلَيهٌ عَلَيهٌ عَلَيهٌ خُدُودُ ٱللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحُيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَيتَعَدُّ مُدُودَهُ، يُدُخِلُهُ نَاراً خَلِداً فِيهَا وَلَهُ، عَذَابٌ مُهِينٌ ١

وَٱلَّاى بِأُتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَا بِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبِعَةً مِّنكُمُ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمُسِكُو هُنَّ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّىٰ يَتُوفُّهُ قَالُمُونُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمُ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعُرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِمًا ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱللَّهُوءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَريب فَأُوْلَٰبِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِماً ۞ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبِتُ ٱلْعَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفًّا رُّ أُوْلَيْكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ تَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَعَلُّ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرُهَا وَلا تَعْضُلُو هُنَّ لِتَذْهَبُواْ ببعض ماءاتيئتموهن إلا أن يأتين بفحشة مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُو هُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرِهُواْ شَيْئًا وَ يَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وَإِنْ أَرَدِتُهُ ٱسْتِبُدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُهُ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ، بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدُ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَّا بَعْضِ وَأَخَذُنَّ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ وَلا تَنكِواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفً إِنَّهُ, كَانَ فَلِحشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سبيلًا الله خرّمتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبِنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَّاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْآخِ وَبِنَاتُ ٱلْأُنْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعُنَكُمُ وَ أَخَواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَايِبُكُمْ ٱلَّتِي فِي خُبُورِكُم مِّن نِّسَايِكُمْ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَابِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجُمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُنْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ۞



وَٱلْحُصَنَاتُ مِنَ ٱلِنَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ كِتَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأَمُوالِكُم مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِينَ فَمَا ٱسْتَتَعْتُم به مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمبِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا مَكِيًّا الله وَمَن لَّهُ يَسْتَطِعُ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْخُصَنَاتِ ٱلْوُمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْوُمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بإيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَابَعْضَ فَأَنْكُوهُنَّ بِإِذُنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ مُعْصَنَاتِ عَيْرَ مُسَلِّعِاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانَ فَإِذَا أُمْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَلِيشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفْ مَا عَلَى الْخُصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصُبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يُرِيدُ ٱللهُ لِيُبِينَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ من قَبُلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَٱللَّهُ عَلِيهٌ مَكِيمٌ ۞

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُريدُ الله أَن يُحَقِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١ تَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بَالْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَراضِ مِّنكُمْ وَلا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُواناً وَظُلُماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً ۞ إِن تَجُتَنبُواْ كَبَأَيْرَ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَنُدُيْلُكُم مُّدُنَّلًا كَرِيمًا ۞ وَلا تَتَمَنَّوُاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِّلرِّجَالِ نَصِينٌ مِّمَّا كُتَسَبُوا وَلِنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُنَ وَسُعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضُلِهِ اللَّهِ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ مِن فَضُلِهِ عَلَيمًا اللَّهُ مِن فَضُلِهِ عَلَيمًا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَأَتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءِ شَهِيدًا اللهُ

\*\* \*\* \*\* \*\*

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ كَفِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ في ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلَا تَبُغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ مَكُمَّا مِنْ أَهْلِهِ وَمَكُمَّا مِّنُ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَالًا يُوقِق ٱللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشُركُواْ بِعِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدِينِ إِحْسَانًا وَبِذِي ٱلْفُرْبَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِب بِالْجُنْبِ وَٱبْنِ ٱلسّبيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُ إِنَّ ٱللّهِ إِنَّ ٱللّهِ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَغُورًا ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُغُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضُلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۞

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُوالَهُمْ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً ٥ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِأَلِيَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمْ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَظْلِهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّذُنَّهُ أَجُراً عَظِيماً ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بشَهيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَاؤُلَّاءِ شَهِيدًا ١ يَوْمَعِذِ يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوْا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ۞يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّاوَة وَأَنتُم سُكِرَىٰ حَتَّىٰ تَعَكَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلا جُنبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغُتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مِّرُضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَكَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْعَابِطِ أَوْلَمَسْتُهُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَأَمْسَهُواْ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيُدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلطَّلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١

وَٱللَّهُ أَعُلَمُ بِأَعُدَا بِكُمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيراً ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَالَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمْعَنَا وَأَطَعْنَا وَالْهُمْ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمْ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمُ فَلَا يُؤُمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ عَلِمنُواْ بَمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبُل أَن تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمُ كَمَا لَعَنَّا أَصْعَابَ ٱلسَّبُتِّ وَكَانَ أَمُرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَغُفِرْ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغُفِرْ مَا دُونَ ذَالِكَ لِلَهَ لِلَهُ وَمَن يُشُرِكُ بٱللّهِ فَقَدَّافُتَرَىٰ إِثُمَّا عَظِيماً ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بِل ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا ١٠ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ ﴿ إِنَّا مُّبِينًا ۞ أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤُمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُ لَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ, نَصِيرًا اللهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْلَّكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا اللَّهُ يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا المَّاسَ عَلَىٰ مَاءَ اللهُ مُاللهُ مِن فَضُلُهِ عَلَىٰ مَاءَ اللهُ مُاللهُ مِن فَضُلُهِ عَقَدُ ءَاتَيْنَاءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلُكًا عَظْماً فَمِنْهُم مِّنْ عَلَمْ بِهِ عَوْمِنْهُم مِّن صدَّعَنْهُ وَكَفَى جَمَّتُم سَعِيرًا فَإِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِالِيِّيَاسَوْفَ نُصُلِهِمْ نَارًا كُلَّمَانَضِجَتُ بُلُودُهُم بِدَّلْنَاهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِياً وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنْدُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن عَيْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً لَّهُمُ فِيهَا أَزُوَاجٌ مُّطَهِّرةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَاتِ إِلَّا أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِٱلْعَدُلِّ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ سَمِعَا بَصَيَّا اِللَّهِ الْمَالَةِ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ مَنُوْأَ طِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْر منكُمْ فَإِنْ تَازَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِأَلِلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ۞



أَلَّهُ تَرَ إِلَّى ٱلَّذِينَ يَزُعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبُلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِعِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضلُّهُمْ ضَلَّلًا يَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَّ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنْفِقِينَ تَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ١٥ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابِتُهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحُلِفُونَ بِأَلَّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۞ أَوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمُ قَوْلًا بَلِيغًا ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسُهُمْ جَاءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسُلِيمًا ۞

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنِ ٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ أَو ٱخْرِجُواْ مِن دِيَر كُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً ۞ وَإِذَا لَّأْتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجُراً عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيماً ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَم أللهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضُلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيماً ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفُرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ أَنفِرُواْ جَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُمُ لَمَن لَّيْبَطِّئَّ فَإِنْ أَصَلِبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدُ أَنْعَم ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمُ أَكُن مَّعَهُمُ شَهِيدًا ۞ وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ فَضُلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمُ تَكُنَّ بِيُنَكُمُ وَبِيْنَهُ, مَودَّةٌ يَلَيْتَى كُنتُ مَعَهُمُ فَأَنُوزَ فَوُزّاً عَظِيمًا ٥٠ فَلْيُقَتِلُ فِي سبيل ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَيْقُتَلُ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ١



وَمَالَكُهُ لَا تُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَخُرِجُنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَآبْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۞ ٱلَّذِينَءَ مَنُواْيُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سبيل ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِياءَ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۞ أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَلَهُمُ كُفُواْ أَيُدِيكُمُ وَأَقِهُواْ ٱلصَّاوَة وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنُهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشُيةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشُيةً وَقَالُواْ رَبِّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلًا أَخْرُتَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْمَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُرِكُ مُّ ٱلْمُوتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّسَيِّدَةٍ وَإِن تُصِبُهُمُ حَسنَةٌ يَقُولُواْ هَذَهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن ثُصِبُهُ سَيَّعَةٌ يَقُولُواْ هَذَهِ عِ مِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَ وَلَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ نِ سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفُسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَلِنَّهِ شَهِيدًا الله

مِّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهِ وَمِن تُولَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ مَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بِيَّتَ طَأَيِفَةٌ مِّنُهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبِيِّتُونَ فَأَعُرِضُ عَنْهُمُ وَتُوكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بأُنكَهِ وَكِيلًا هِأَفَلَا يَتَدبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْر ٱللَّهِ لَوَجِدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافاً كَثِيراً ﴿ وَإِذَاجِاءَهُمُ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوْالْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرِّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَبِطُونَهُ مِنْهُمُ وَلَوْلًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ، لا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ فَقَاتِلُ في سبيل ٱللَّهِ لَا يُكَلِّفُ إِلَّا نَفُسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بِأُس ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بِأُسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا هُمَّن يَشُفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ, نَصِيبٌ مِّنُهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيَّعَةً يَكُن لَّهُ كِفُلٌ مِّنُهَا وَكَانَ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ مُقِيتًا ۞ وَإِذَا مُتِّيتُم بِحَيَّةٍ فَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞



ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَّا يَوْمُ ٱلْقَيَّةَ لَارَيْبَ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَمَالَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسِهُم بِمَاكَسِبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ مَسِبِيلًا ۞ وَدُّواْ لَوْ تَكُفْرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلاَ تَكِّيذُواْ مِنْهُمُ أَوُلِياءً حَتَّىٰ يْهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَولُّواْ فَنُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجدتُهُوهُمُ وَلا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بِينَكُمُ وَبِينَهُم مِّيثَاقٌ أَوْجَاءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمُ عَلَيْكُمُ فَلَقَاتَا وُكُمْ فَإِنَّا عُتَزَلُوكُمْ فَلَمُ يُقَاتِلُوكُمُ وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَجِّدُونَ عَلَمَونَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمُ يَعُتَزِلُوكُمُ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُهُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُتُوهُمُ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ١

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّأً وَمَن قَتَلَ مُؤُمِنًا خَطَّا فَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهُلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوِّلَّكُمُ وَهُومُؤُمِنٌ فَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةً وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بِيُنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِيثَاثُي فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَّا أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةً عَلَيْ مُؤْمِنَةً فَمَن لَّمُ يَجَدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَدِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّداً فَجَرَاؤُهُ، جَهَنَّهُ خَلِداً فِيهَا وَغَضِبَ ٱلله عَلَيْه وَلَعَنَهُ, وَأَعَدَّلَهُ, عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامِنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَبِيَّنُواْ وَلا تَقُولُواْ لِمَنُ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِهُ كَثيرةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبُلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبِيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

لَّايِسُتَوِى ٱلْقَلِّعِدُونَ مِنَ ٱلْوُمُنِينَ غَيْرُأُوْلِي ٱلضَّرِرَ وَٱلْجَيِّهِدُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ بِأَمُوالهِمُ وَأَنفُسِهِمُ فَصَّلَ ٱ<mark>للَّهُ</mark> ٱلْجَهِدِينَ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرِجَةً وَكُلَّا وَعَدَّالِتِهِ ٱلْدُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهِ لَجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظَمًا ۞ درجاتٍ مِّنُهُ وَمَغْفِرةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِمًّا ١٠] قَ ٱلَّذِينَ تَوَقَّلُهُمُ ٱلْمَلَكَةُ ظَالِمَ أَنفُسِهِمُ قَالُواْ فيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُتَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ ٱللَّه وسِعةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَلِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّهُ وَسَاءَتُ مَصِيراً ۞ إِلَّا ٱلْسُتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۞ فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللهُ أَن يَعُفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ وَمَنْ يُمَاجِرُ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَماً كَثِيراً وسعةً وَمَن يَخُرْجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى ٱللَّهِ ورسُولهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رِّحِمًّا ۞ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقُصْرُواْ مِنَ ٱلصَّاوَةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ عَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١

وَإِذَاكُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمُتَ لَهُمُ ٱلصَّاوَةَ فَلْتَقْمُ طَأَبِفَةٌ مِّنُهُم مَّعَكَ وَلْيَأْنُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَابِكُمْ وَلْتَأْتِ طَابِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلَيَأْنُذُواْ حِذُرَهُمُ وَأَسْاحِتُهُمْ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغُفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَلِحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَر أَوُ كُنتُم مِّرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا الله قَادًا قَضَيْتُمُ ٱلصَّاوَةَ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ قِيلَماً وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا لَطْمَأُنَنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ إِنَّ ٱلصَّاوَةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًّا مَّوُقُوتًا ۞ وَلَا تَهِنُواْ فِ ٱبْتِغَاء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرُجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا يَرُجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا مَكِيمًا ١٤ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَنْكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ۞

وَٱسْتَغُفِرٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِياً ۞ وَلَا تُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِماً ۞ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيَّتُونَ مَالَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعُمَانُونَ مُحِيطًا ۞ هَنَأَنْتُهُ هَنَوُلَّاءِ جَدَلُتُهُ عَنْهُمُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهُ عَنْهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ أَم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغُفِراً للهَ يَجِداً للهَ عَفُورا رَّحِياً ﴿ وَمَن يَكُسِبُ إِثُمَّا فَإِنَّمَا يَكُسِبُهُ عَلَىٰ نَفُسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيّا حَكِماً ١ وَمَن يَكُسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرُم بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ آَدُتُمَلَ بُهُتَنَّا وَإِثْماً ثُبِيناً ﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحُمَتُهُ لَهَمَّت طَّأَيِفَةٌ مِّنُهُمُ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءَ وَأَنْ لَا اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُن تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِماً

وللنيرف كثير من تَجُولهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَر بصدقة أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْراً عَظِيماً ﴿ وَمَن يْشَاقِقِ ٱلرِّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِيِّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سبيل المؤمنين نوله عاتولا ونصله جهله وساءت مَصِيرًا ١ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِأَلِلَّهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّالًا بَعِيدًا ١ إِن يَدُعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَّا وَإِن يَدُعُونَ إِلَّا شَيْطَناً مِّرِيداً ﴿ لَّعَنَّهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَ يِّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَلَأَضَلَّنَّهُمُ وَلأُمنِّينَّهُمْ وَلأَمْرَتُّهُمْ فَلَيْبَتَّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعُم وَلاَ مُرتَهُمُ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلسَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسُرَانًا مُّبِينًا ١ يَعِدُهُمُ وَيُمنِيهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا الله عَنْهَا عَيْمًا الله عَنْهُمْ مَهَنَّهُ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا عَيْمًا الله

وَاللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً وَعُدَاّلِتِهِ حَقًّا وَمَنُ أَصُدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلَّ أَمَانِيٌّ أَهُل ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوءً ايْجُزَبِهِ وَلا يَجِدُ لَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَرَأُو أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجِنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيراً ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمِّنُ أَسُلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ مَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۞ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُحْيِطًا ﴿ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِٱلنِّسَاءِ قُلْٱللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّايَلَا تُؤُتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِوهُنَّ وَالْلُسْتَضُعَفِينَ مِنَ الْولْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامِي بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا بُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بِينَهُمَا صُلْحًا وٱلصُّلُحُ نَيْرٌ وَأُمُضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحِ وَإِن تُحُسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّا ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيغُواْ أَن تَعُدلُواْ يَئِنَ ٱلِنَّسَاء وَلَوْ حَرَضَتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحيمًا ۞ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱلله كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللهُ وَسِعًا مَكِمًا وَيلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبُلِكُمُ وَإِيَّاكُمُ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لله مَا فِي السَّهُ وَ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ الله عَنيًّا حَمِيداً ١ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّهُورَةِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن تَشَأُ يُذُهِبُكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بَاخَرِينَ وَكَانَ ٱلله عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيراً ﴿ مِّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللهُ سَمِعًا بَصِيرًا هَ



وَيَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدّاءً بِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأَلَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعُدِلُواْ وَإِن تَلُورُاْ أَوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا اللهِ يَّنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي آَنزَلَ مِن قَبُلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَّالاً بَعِيدًا ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ عَلَمْنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفُراً لَّهُ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُهُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۞ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمُ فِٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَهِ عُتُمُ ءَايَتِ ٱللّهِ يُكُفَرُبِهَا وَيُسْتَهُزَ أَبِهَا فَلَا تَقُعُدُواْ مَعَهُمُ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَ إِنَّكُمُ إِذًا مِّثُلُهُمُ إِنَّ ٱللَّهُ جَامِعُ ٱلْنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِيجَهَنَّهَ جَمِيعًا ۞

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحْ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَهُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلِلَّهُ يَحُكُهُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيلَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْوُمنينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهِ وَهُو خَلِدِعُهُمُ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَادُونَ ٱلنَّاسَ وَلا يَذُكُرُونَ أَنكُهُ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مُّذَبِّذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَّا هَنْ وَلَا إِلَى هَنْ وُلَاءٍ وَمَن يُضُلِل ٱللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكِّيذُواْ ٱلْكُفِرِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱلْوُمنِينَ آتُرِيدُونَ أَن جَعَلُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَاناً مُّبِينًا ١٤ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصِمُواْ بِأَلَّكُهِ وَأَنْلَصُواْدِينَهُمْ بِيِّهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسُوفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْوُمنِينَ أَجْراً عَظِيماً ۞ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمُ إِن شَكَرُتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِراً عَلَياً ١



الله الله الله الله وعن القول الله وعان الله وعان الله سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤ إِن تُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تَخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوعٍ فَإِنَّ ٱللَّهِ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرْسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ وَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بِينَ أَحَدِ مِّنَهُمْ أُوْلَيِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورِهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رِّحِيمًا ۞ يَسْتَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمُ عِتَبًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكُبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهِ جِهُرةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلِّمِهُ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِبُلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُّبِينًا ﴿ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٱلسُّورِ بمشقهم وقُلْنَالَهُمْ أَدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّداً وَقُلْنَالَهُمْ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبُتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلَيظًا ١

فَبِمَا نَقُضِهِ مِيَّتَقَهُمُ وَكُفُرِهِم بَايَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمْ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبْنَا غُلُفٌ بَلُ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفُرِهِمُ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرُيَّمَ بُهْتَانًا عَظِياً ﴿ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظِّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا مَكِمًا ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيْؤُمِنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ وَيُوْمُ الْقِهَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ﴿ فَبَظُلُمِ مِّنَ اللَّذِينَ هَادُواْ حَرِّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصدِّهِمْ عَن سبيل ٱللَّهِ كَثِيراً ١٠ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوا وَقَدُنْهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ أَمُوالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيَّا اللَّكَانِ لَكَانِ لَك ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبُلِكَ وَٱلْقِهِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْوُتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْوُمِنُونَ بِأُلِلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيْكَ سَنْؤُتِيهِمْ أَجُرًّا عَظِيمًا ١



وَاللَّهُ اللَّهُ عَنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَّا نُوحِ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعُدِهُ عِلْمَا أَوْحَيْنَا إِلَّا نُوحِ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعُدِهُ عِ وَ أَوْحَيْنَا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْكَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَّيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوْرِدَ زِيُورًا ﴿ وَرُسُلًا قَدُقَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّهُ نَقُصُصُهُمْ عَلَيْكٌ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِّماً ١ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاس عَلَى ٱللَّهِ حُبَّةٌ بَعُدَ ٱلرُّسْلُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا مَكِمًا ١ لَّكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُبِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَيْكَةُ يشُهدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٥ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصدُّواْ عَن سَبِيلُ اللَّهِ قَدُ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغُفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيهُمْ طَرِيقًا ١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً اللهِ النَّاسُ قَدُ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيًّا مَكِمًّا ١

يَالَّهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيمُ عِيسَى ٱبْنُ مَرُيَّمَ رَسُولُ ٱلله وَكَلِمَتُهُ ۚ أَلْقَالُهَا إِلَّا مَرْيَهُ وَرُوحٌ مِّنُهُ فَعَامِنُواْ بألك ورسُله ولا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتُهُواْ خَيْراً لَّكُمُ إِنَّمَا الله إله وليد سبعانه أن يكون له ولد له ما في السَّموات وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِأَلِيِّهِ وَكِيلًا ۞ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيخُ أَن يَكُونَ عَبُداً يِنِّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيحُشرهم إِلَيْهِ جَمِيعاً ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَت فَيُوفِيهِمُ أُبُورِهُمُ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكُفُواْ وَٱسْتَكْبِرُواْ فَيْعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرُهَانٌ مِّن رَّبِّكُمُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُم نُوراً مُّبِيناً اللَّذِينَ عَامِنُواْ بِأَلَّهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِهِ فَسَيْدُخِلُهُمُ فِي رَخْمَةِ مِنْهُ وَفَضُلِ وَيَهُدِيهِمُ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اللهِ عِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ ٱللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَالَةِ إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَلَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَنْتُ فَلَهَا نِصُفْ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا لِيُسَلَّهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَنْتُ فَلَهَا نِصُفْ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَيْسَلَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ إِن لَمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِلَّا تَرَكُو إِن كَانَتَا أَثُنْتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْتَانِ مِلَّا مَنْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ فِكُلِّ شَيْءِ عَلَيْمُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَٱللَّهُ فِكُلِّ شَيْءِ عَلَيْمُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَٱللَّهُ فِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَالدَّمْ وَكَمْ ٱلْخِيزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ به وٱلْمُغْنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيةُ وَٱلنَّطِيعَةُ وَمَا أَكَلَ ٱلسَّبْعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ وَمَاذُجِ عَلَى ٱلنُّصْبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزُلَامِ ذَالِكُمُ فِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمُ فَلا عَنْشُوهُمْ وَالنَّشُونَ ٱلْيَوْمِ أَكُملُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَّمَتُ عَلَيْكُمُ نِعُمِتَى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ أَضْطُر فِي عَنْمَصَةٍ غَيْرَمْتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّالِلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٠ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمُ قُلُ أُحِلِّ لَكُمُ ٱلطَّيّبَتُ وَمَا عَلَّمُتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمُكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ۞ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِ عِلْ لِّكُمْ وَطَعَامُكُمْ عِلْلَاهِمْ وَالْحُصِنَاتُ مِنَ ٱلْوُمِنَاتِ وَٱلْحُصِنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ أُدُورُهُنَّ مُعُصِنِينَ غَيْرُمُسْفِعِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكُفْرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ عَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَأَغُسِلُواْ وْجُوهَ كُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَكُواْ بِرُهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى ٱلْكَعْبِينِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَٱلْكَعْبِينِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَٱلْكَعْبُوا وَإِن كُنتُم مِّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْلَمَسُتُمْ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيّباً فَأَمْسَهُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيْطَهِّرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِعُمتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٥ وَأَذُكُرُواْ نِعُمَةَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَافُهِ بِهِ عِنْ اللَّهُ مُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِلَّهِ شُهَداء بَالْقِسُطِ وَلَا يَجُرُمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعُدِلُواْ آعُدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَّىٰ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ خَبِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ١

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا أَوْلَبُكَ أَصْحَابُ ٱلْحِيمِ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ أَذُكُرُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبُسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَأَتَّقُواْ أَنَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُل ٱلْمُؤُمِنُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَيْ إِسُرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ آثُنَيُ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُ لَيْنُ أَقَمْتُهُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُهُ ٱلرَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم برُسُلِي وَعَزَّرُتُمُوهُمْ وَأَقُرضَتُمُ آللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَّأَكُفَّرُنَّ عَنْ مُ سَيًّا تِكُمْ وَلاُّدُ خِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن عَيْتُهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعُدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ قَلِسِيَّةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَأَيْتَةٍ مِّنْهُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُ فَأَعُفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذُنَا مِيثَلَقَهُمُ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمًّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَأَغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَّى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةُ وَسَوْفَ يُنبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ يَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُهُ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُواْ عَن كَثير قَدْ جَاءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ١٠ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ, سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهَدُ كَفَر ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهِ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبُنْ مَرْيَمٌ قُلُ فَمَن يَمُلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهُلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ويله مُلُكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ غَنْ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بِلُ أَنتُم بِشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ يَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُم مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ يَقَوْمِ آدُغُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَرُتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلِيرِينَ ﴿ قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَيْنِلُونَ ﴿ قَالَ رَجْلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيْهِمَ ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتُوكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١



مِنْ أَجُل ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنَ إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ، مَن قَتَلَ نَفُسًّا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدُ جَاءَتُهُمُ رْسُلْنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنُهُم بَعُدَ ذَالِكَ فِ ٱلْأَرْضِ لَمُسُرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَّاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصلِّبُواْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمُ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبُلِ أَن تَقُدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رِّحيهٌ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ عَلَيْهِ وَأَبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ع لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُ أَنَّ لَهُم مَّا فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَاب يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ۞

يُريدُونَ أَن يَخُرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم يَخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَاتِ مُنْقِيهٌ ۞ وَٱلسَّادِقُ وَٱلسَّادِقَةُ فَأَقُطَعُواْ أَيُديَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيهٌ ۞ فَمَن تَابَ مِنْ بَعُدِ ظُلُمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ أَلِيَّهُ يَتُونُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهِ غَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّهُ تَعُلَمُ أَنَّ أَلِيَّهُ يَتُونُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهِ غَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّهُ تَعُلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مِلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِقَدِيرٌ۞ يَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحُزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفُرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ عَامَتًا بِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِمَوَاضِعِهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلْذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُؤْتَوُهُ فَأَحُذَرُواْ ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُۥفَلَن تَمُلِكَ لَهُۥمِنَ ٱللَّهِ شَيًّا أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَمُ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ لَهُمْ في ٱلدُّنْيَا خِزُيُّ وَلَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيهٌ ١

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّمُتِّ فَإِن جَاءُوكَ فَأَمْتُ مِينَهُمُ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ مَكَمْتَ فَأَمْكُم بَيْنَهُم بٱلْقِسُطِّ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وعندهُ مُ التَّوْرَاةُ فِيهَا مُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَيْكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَلَةَ فيها هُدًى وَنُورٌ يَحُكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسُلَمُواْ للَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَمْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ ٱللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَداءً فَلا تَخْشَهُاْ ٱلنَّاسَ وَٱنْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بَايَتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَمَن لَّمُ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُٱلْكُفِرُونَ ١ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْدُرُوحَ قِصَاصٌ فَمِن تَصدَّقَ بِهِ فَهُو كُفَّارَةٌ لَّهُۥ وَمَن لَّهُ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

وَقَفَّيْنَاعَلَى عَالَكُم اللَّهِ مِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَم مُصدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةُ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بِيْنَ يَدِيُهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلُمْتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحُكُمُ أَهُلُ ٱلْإِنْ مِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمُ يَحْكُم مِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَبُكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحَقّ مُصدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهُ فَأَخُكُم بِينَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلا تَتَّبِعُ أَهُواء هُمُ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِيدةً وَلَكِن لِّيبُلُوكُمْ فِمَاءَاتَكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّنُكُم مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَأَنِ لَّمْ كُم بَيْنَهُم مِمَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعُ أَهُوا عَهُمُ وَالْمُذَرُهُمُ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بِعُضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تُولُّواْ فَأَغُلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُ وَإِنَّ كِثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۞ أَفَحُكُمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبُغُونَ وَمِنْ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ مُكُمَّا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞

وَيَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمُنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّاصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بِعُضْهُمُ أَوْلِياءُ بِعُضِ وَمِن يَتُولَهُم مِّنكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُم إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ۞فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمُ يَقُولُونَ مَرِيرَ وَ مِنْ الْمُرِيِّنِ وَهِ الْمُرِيِّةِ الْمُرَانِيِّةِ مَا اللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحُ أَوْ أَمْرِيِّنُ عِنده عِي فَيْصُبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمُ نَدِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَمنُواْ أَهَا وُلَاء الَّذِينَ أَقُسَهُواْ بِأَلَّهِ جَهْدَ أَيْمَنُهِمُ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمُ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبِحُواْ خَلِيرِينَ فَيَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدّ منكُمُ عَن دِينِهِ فَسُوفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا إِمْ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيهٌ ٥ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ آلِلَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقَمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۞ وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهُ ورسُولَهُ,وَالَّذِينَ عَلَمْواْفَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمْ ٱلْعَلِيهُونَ ۞يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ أَتَّخَذُواْ دِينَكُمُ هُزُواً وَلِعَبَّا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبِمِن قَبُلِكُمُ وَالْكُفَّارَأُولِيَاءً وَاتَّقُواْ آلِكَهُ إِن كُنتُم شُؤُمنينَ ۞

وَإِذَا نَادِيْتُهُ إِلَى ٱلصَّاوَةِ ٱلتَّخذُوهَا هُزُوا وَلَعِبا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعُقِلُونَ۞قُلُ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِهَلُ تَنقِمُونَ مِتَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا إِلَّا مِلْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَاسِقُونَ ۞ قُلُ هَلُأُنبِّغُكُم بِشَرِّمِّن ذَالِكَ مَثُوبةً عِندَاتِلَةٍ مَن لَعنهُ ٱلله وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِردة وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبِدَ ٱلطَّاغُوتُ أُوْلَيْكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَواءِ ٱلسَّبِيل ٥ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَقَد لَّذَانُواْ بِٱلْكُفُر وَهُمُ قَدُخَرَجُواْ بِعَ<u> وَٱللَّهُ</u> أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْبُونَ ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْلِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمْ ٱلسُّعَتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوُلا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَعْبَارُ عَن قَوْلِهِ مُ ٱلْإِثْمَ وَأَكُلِهِمُ ٱلسُّحُتُّ لَبِئْسَ مَا كَانُواْيِصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُيدُٱللَّهِ مَغُلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بِلْ يَدَاهُ مَبُسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ اليُكَ مِن رَّبِّكَ مُغْيَناً وَكُفُراً وَأَلْقَيْنَا بِيُنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَّا يَوْمِٱلْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطُفَأَهَا ٱللَّهُ وَيِسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً **وَٱللَّهُ** لَا يُحِبُّ ٱلْفُسِدِينَ۞

وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ الْكِتَابِ عَلَمْ وَالتَّقَوْ الْكَفِّرْنَا عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمُ وَلَّدُخَلْنَاهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِغِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَالُواْ مِن فَوْقِهِمْ و مِن تَحُت أَرْجُلُهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدةٌ وَكُثْرُ مِّنُهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَانُونَ ١٠ ﴿ يَأْيُهَا ٱلرِّسُولُ بِلِّغُ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ وَإِن لَّهُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكُفْرِينَ الله قُلُ يَأْهُلَ الْكِتَابِ لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءِ حَتَّىٰ تُقِمُواْ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنُهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ مُغَيِّنًا وَكُفُراً فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّاغُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْءَامَنَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمَلَ صَالِماً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَيْ إِسُرَاءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَالَاتَهُوىٰ أَنفُسُهُمُ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ۞

وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ألله عليهم ثمّ عموا وصموا كثير مّنهم وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعُمَلُونَ ﴿ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ الله هو السيخ ابن مريم وقال السيخ يبني إسراءيل اعبدوا ٱللَّهُ رَبِّ وَ رَبُّكُمُ إِنَّهُ مِن يُشُرِكُ بِأَلَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونِهُ ٱلنَّاذُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّهُ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَّى ٱللَّه وَيَسْتَغُفِرُونَهُ، وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا ٱلْمَسِيخُ ٱبُنُ مَرُيَّمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِيدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامِّ أنظرُ كَيْفَ نُبِيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرُ أَنَّا يُؤُفَكُونَ ۞ قُلُ أَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَ اللَّهُ هُوَ السِّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞

قُلْ يَالَّهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْكُتِّي وَلا تَتَّبِغُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَواءِ ٱلسَّبيل ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَيْ إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوْرِدَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ انُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَر فَعَالُوهُ لَبِئُسَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْعَانُونَ ۞ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتُولُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبئس مَا قَدَّمَتُ لَهُمُ أَنفُسُهُمُ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ۞ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِأَلِيِّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ٥٠ لَجَدِنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ وَلَجَدَنَّ أَقْرَبُهُم مَّودّة لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ منْهُمُ قِسِيسِنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١



وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعُينَهُمُ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا عَامَنَا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبِّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَأَثْبَهُمُ ٱلله مِاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا ۗ وَذَ**الكَ** جَزَاءُ ٱلْمُسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَلِتِنَا أُوْلَيْكَ أَصْحَانُ ٱلْحَيهِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وُلا تُحَرِّمُواْ طَيَّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّباً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُهبِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُوَاخِذُ كُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَلِّذُكُم بِمَاعَقَّدَتُّهُ ٱلْأَيْمِلُ فَكَفَّرِتُهُ وَالْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كُسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرُيرُ رَقْبَةً فَمَن لَّهُ يَجِدُ فَصِيَاهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ذَلِكُ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمُ إِذَا حَلَفُتُمْ وَآحُفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٥

يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وُ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجُسٌ مِّنُ عَلَ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِع بِينَكُمُ ٱلْعَدَاوة وَٱلْبَغْضَاء فِي ٱلْخَمْر وَٱلْيُسِر وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكُرُالِلَّهِ وَعَنْ الصَّافَةِ فَعَلَّانَتُم مُّنتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرِّسُولَ وَأَحْذَرُواْ فَإِن تَولَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبِلَاغُ ٱلْبِينُ ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ بْنَاحٌ فيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا أَتَّقُواْ وَعَمِنُواْ وَعَمِنُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ أَتَّقُواْ وَعَلَمْ وَاثْمَ آتَقُواْ وَأَلْمُ اللَّهُ عُتَّ لَحُسِنِينَ اللَّهُ عُتَّ لَحُسِنِينَ اللَّه عَالَيْهَا اللَّذِينَ عَلَمْ وُ لَيَبُلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْعِينَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمُ وَرِمَا نُكُمُ لِيَعُلَمُ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وَبَالْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعُدَذَ لِكَ فَلَهُ, عَذَاتٌ أَلِيهٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وَالْتَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ خُرِمْ وَمِن قَتَلَهُ, مِنْكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَا مُثَلُما قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِيُّكُمْ بِهِ ذَوَاعَدُلِ مِنْكُمْ هَدُيًّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرُهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمِنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللهُ مِنْ أُو اللهُ عَزيزٌ ذُو أَنتِقَامِ ۞



أُحِلَّ لَكُمُ صِيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَعَا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحْرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ ٱلْجِرِّ مَادُمْتُمُ خُرُماً وَآتَقُواْ ٱللَّهَ ٱللَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبِيْتَ ٱلْجَامَ قيامًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدُى وَٱلْقَلَّبِدُ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيهُ ﴿ الْعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهِ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهِ غَفُورٌ رِّحِيمٌ ۞ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ اللَّهِ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثُرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّفُواْ ٱللَّهَ يَا أُوْلِي ٱلْأَلْبَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمُواْ لَاتَسْتَالُواْ عَنْ أَشْيَاءًإِن تُبُدَلُّهُ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُدلَّكُمْ عَفَا آلِنَّهُ عَنْهَا وَآلِنَّهُ غَفُورٌ كِلِيمٌ ۞ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبُلِكُمُ ثُمَّ أَصْبِحُواْ بِهَا كَافِرِينَ هَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَابِةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَاعِنَّ ٱلَّذِينَ عَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْنِنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ وَالْحَادَنَا أُولَوْ كَانَ وَالْأَوْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُهُ تَعُمَا وُنَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وْأُشْهَدَةُ سُنْكُمْ إِذَا حَضَرَ لَحَدُكُمْ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصَّةَ ٱثْنَانَ ذَواعدُل مِّنكُمُ أَوْءَ لَحَرانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابِتُكُم مُصِيبَةُ ٱلْوَتِ تَحْبُسُونَهُمَامِنَ بِعُدِّالصَّلَوٰةَ فَيْقُسَمَانِ بِأُلِلَّهِ إِنِ أَرْتَبُتُمُ لَا نَشُتَرِى بِهِ عَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُبِّ وَلَا نَكُنُهُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لِّنَ ٱلَّاثِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقّاً إِثْماً فَالْخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُما مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقّا عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِيَانَ فَيْقُسِمَانِ بِأَلِيِّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ۞ ذَٰلِكَ أَدُنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجُهِهَا أَوۡ يَخَافُواْ أَن تُردّ أَيۡمَنُ بِعُد أَيۡمَنٰهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞



إِنَّكَ أَنتَ عَلَّاهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ أَذُكُرُ نِعْمَى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدِتُّكَ بروح ٱلْقُدْسِ تُكَلِّمُ ٱلتَّاسَ فِٱلْمَهْدِ وَكَهُلَّا وَإِذْ عَلَّمْتُكُ ٱلْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ حَمَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيمَا فَتَكُونُ طَيْرًا بإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَعْمَةَ وَٱلْآبُرَصَ بإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَا بإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَيْ إِسْرَاءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ إِنْ هَنَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١ وَإِذْ أَوْ حَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ عَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْ عَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكُ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا يِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمنِينَ و قَالُواْ نُرِيدُ أَن تَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعُلَّمُ أَن قَدُ صَدَقُتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ۞

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَهُ ٱللَّهُمَّ رَبِّناً أَنزِلُ عَلَيْنَا مَا بِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَعَانِهَا وَعَالَةً مِّنكُ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ۞ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَاعَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بِعُدُ مِنكُمُ فَإِنِّي أُعَدِّبُهُ عَذَا بَالَّا أُعَدِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيِهِ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَّهَ يُن مِن دُون ٱللَّهِ قَالَ سُبُحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقٌّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمُتَهُ، تَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ رَبِّ وَرَبِّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوفَّيْتَىٰ كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَكِيمُ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدُقُهُمُ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجُرى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً رَّضِي اَلِيَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ <u>۞ يِلَّهِ</u> مْلُكُ ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١



وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبُلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عِسْتَهُزءُونَ ۞ قُلُ سِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل يِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْةَ لَيْجُمَعَتَّكُمْ إِلَّا يَوْمِ ٱلْقَيْمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ ٱلَّذِينَ خَسْرُواْ أَنفُسهُمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ قُلُ أَغَيُر ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِر ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلُ إِنِّي أَمِرُتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَم وَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصِيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ مِّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَهِذٍ فَقَدُ رَحِمَهُۥ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمُسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ﴿ اللَّهُ عِنْدِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ﴿ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوُقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

قُلُ أَيْ شَيْءٍ أَكُبر شَهَادة قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُبِينِي وَبِيْنَكُمُ وَأُوحِي إِلَّا هَٰذَا ٱلْقُرُءَانُ لِأُنذِ رَكُم بِهِ وَمِنْ بَلَغَ أَيْتَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ عَالِهَةً أُخْرِىٰ قُلِلّا لَهُمْ دُقُلُ إِنَّمَا هُو إِلَهٌ وَلِحِدُو إِنِّنِي بَرِيَ قِمَّا تُشُرِكُونَ اللَّذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسْرُواْ أَنفُسِهُمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظُلَمْ حَسِّنَ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ عَذِبًا أَوْكَذَّبَ بَايَتِهِ عَالَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفُلِهُ ٱلطَّالِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ أَيْنَ شُرِكَا وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُهُ تَزُعُمُونَ اللَّهُ لَهُ تَكُن فِتُنتُهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّامْشُركِينَ۞ٱنظُرُكَيْفَكَذَبُواْعَلَىٰ أَنفُسِهِم وَصَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَمِنْهُم مِّن يَسُيِّعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرّاً وَإِن يَرِوُا كُلَّ ايَةٍ لّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَاجَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ١٥ وَلَوْ تَرَى إِذُ وْقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ 

بَلْ بَدَالَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبُلُّ وَلَوْرُدُواْ لَعَادُواْ لِمَانُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِيُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنْ بَمِعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذُ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ قَدُ خَسِرًا لَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جِاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بِغُتَّةً قَالُواْ يَحْسُرَتْنَا عَلَى مَافَرِ لَمْنَافِيهَا وَهُمْ يَحُمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمُ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحِينَ الَّهُ نَيَا إِلَّا لَعِبْ وَلَهُ ﴿ اللَّهُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبْ وَلَهُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا وَلَلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴿ قَدْ نَعُلَمُ إِنَّهُ لِيَحُزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَايَتِ ٱللَّهِ يَحْدُونَ ﴿ وَلَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِّن قَبُلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَتَاهُمُ نَصُرْنَا وَلَامْبِدِّلَ لِكِلِمَةِ اللَّهِ وَلَقَدْ جِلَّةً كَمِن تَبَاعِ ٱلْمُسلِينَ نَفَقاً فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّماً فِي ٱلسَّماءِ فَتَأْتِيهُم بَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱلله لَجَمَعَهُمُ عَلَى ٱلْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلَمِلِينَ ۞



يُرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوُلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْ أَعْلَمُونَ أَعُتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَّا رَبِّهِمْ يُحُشِّرُونَ ٥ وَاللَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا صُمَّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلْمَةِ مَن يَشَا أَلَّهُ يُضُلِلُهُ وَمِن يَشَأْ يَجُعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١ قُلُ أَرِء يُتَكُمُ إِنَّ أَتَكُمُ عَذَابُ أَلَّهِ أَوْ أَتَتُكُمْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْر ٱللَّهِ تَدُعُونَ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ بِلَ إِيَّا اُ تَدُعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدُعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشُرِكُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَّ أُمِّهِ مِّن قَبُلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمُ يتضرّعُونَ ﴿ فَأَوْلًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضرّعُواْ وَلَكِن قَستُ قُلُوبُهُمُ وَزَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبُوابَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذُنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ١

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَٱلْحَمُدُيِيِّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿قُلْ أُرَّيْتُمْ إِنْ أَخَذَالِهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِكُم بِهُ ٱنظُرُكَيْفَ نُصِرِّفُ ٱلَّآيِتِ ثُمَّ هُمُ يَصْدِفُونَ ١٠ قُلُ أَرَعَيْتَكُمُ إِنْ أَتَلَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ بِغَتَةً أَوْجِهُرةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمُونَ ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتنَا يَمَشُّهُمْ ٱلْعَذَابُ بِمَاكَانُواْ يَفُسُقُونَ ۞ قُللًّا أَقُولُ لَكُمْ عندى خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ إِنَّ مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَّا قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ ۞ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَّرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَكِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَّحَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ رَبِّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مِعِّن شَيْءِ وَمَامِنُ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِينَ شَيْءٍ فَتَطُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ الْقَالِمِينَ

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُواْ أَهَا وُلَّاءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بَايَتِنَا فَقُلْ سَلَّهُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ، مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوءًا بجهلة ثمَّ تَابَمِنُ بَعُدهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ، غَفُورٌ رّحيهٌ ١ وَكَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْجُرْمِينَ و قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنُ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لا أَنَّهِ أَهُواء كُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْهُتَدِينَ ۞ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيَّنَةِ مِّن رَّبِّ وَكُذَّبْتُم بِهُ عَاعِندِي مَا تَسْتَعْبِلُونَ بِهِ ۚ إِن ٱلْدُكُهُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُ ٱلْحَقِّ وَهُو خَيْرٍ ٱلْفَاصِلِينَ ۞ قُل لَّوُ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعُجِلُونَ بِهِ لَقُضِي ٱلْأَمْرُ بِينِي وَبِينَكُمُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلطَّلِمِينَ ۞ • وَعِندَهُ مَفَاحٌ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْكِرِ وَٱلْحُرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطُبِ وَلَا يَا بِسِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينٍ ۞



وَهُواللَّذِي يَتُوفَّاكُم بِاللَّيُلِ وَيَعُلَّمُ مَاجَرَحُتُم بِالنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمُ فيه لِيْقُضَىٰ أَجِلْ مُسلِّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ ثُمَّ يِنَبِّنُكُم بَمَاكُنتُمْ تَعُمَانُونَ ۞ وَهُو ٱلْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ وَنُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَ عُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لَا يُفَرِّطُونَ اللَّهُ أُلَّاكُ اللَّهِ مَوْلَنَهُمْ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ﴿ قُلُ مَن يَجِيكُم مِّن ظُلْمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْحَر تَدُعُونَهُ ، تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَينَ أَنجَلْنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنْكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُجَيِّكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرُبِ ثُمَّ أَنتُهُ تُشُرِكُونَ ﴿ قُلُ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيِلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيْذِيقَ بعضكُم بأس بعض أنظر كيف نصرف الآيت لعلَّهُ م يفقهون و وَكَذَّبَهِ عَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوكِيلِ اللهِ لِّكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرِّ وَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ في عَالِتنَا فَأَعُرِضُ عَنْهُمُ حَتَّى يَخُوضُواْ فِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَوْلِمَّا يُنسِيَّكُ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعُدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ ۚ أَن تُبْسَلَ نَفُسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَكِنَّ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعُدِلُ كُلَّ عَدُلِ للَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بَمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعْنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعُقَابِنَا بَعُدَا فِذُهَدَلِنَا ٱللَّهُ كَالَّذِى ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيَظِينُ فِي ٱلْأَرْضِ مَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدُعُونَهُۥ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا ۚ قُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَّالُهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِهُواْ ٱلصَّالَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُواً لَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُسْفَخُ فِ ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞

•وَإِذُقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتِيْنُ أَصْنَامًا عَالِهَةً إِنَّى أَرَبُكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلَالِ مُبِينٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْهُ قنينَ ۞ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَ ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِني رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ۞ فَلَمَّا رَءَ ٱلسَّهُسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكُبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيْ مِن مُ مِن اللهِ مِن اللهِ وَجَهُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ, قَوْمُهُ قَالَ أَيْكَبُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَانَ وَلا أَنَافُ مَا تُشُركُونَ به إلا أَن يَشَاءَ رَبِّ شَيْعاً وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءِ عِلْماً أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشُرَكُتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكُتُم بِأَلَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَمَتُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١

ٱلَّذِينَ عَلَمنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَيِّكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُتَدُونَ ١٥ وَتِلْكَ حَجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبِّكُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٠ وَوَهَبْنَالَهُ إِسْكَقَ وَيَعْقُوبُ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُومًا هَدَيْنَا مِنْ قَبُلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْدُسِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسَ عُلَّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَإِنَّهَا عَلَّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَإِنْهَا عَلَّ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلِّمِينَ ومن عابايهم وذرياتهم والموانهم والمتبينهم وهديناهم إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ } وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ هَ أُوْلَٰئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلَّذِينَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَا ۚ وَلَاء فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيُسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهْدَاهُمْ ٱقْتَدِهُ قُل لا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَلِّمِينَ ۞

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهِ حَقَّ قَدُرِهِ عِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بشرمِّن شَيْءِ قُلْمِنْ أَنزَلَ الْكِتَبِ اللَّذِي جَاءَبِهِ مُوسَىٰ نُوراً وَهُدِّي لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ، قَرَاطِيسَ تُبُدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلَّمُتُم مَّالَمْ تَعْلَمُواْ أَنْتُمْ وَلاَءَابَاؤُكُمْ قُل ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ في خَوْضِهِمُ يلْعَبُونَ ۞ وَهَذَا كِتَكُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بِيْنَ يديه ولتنذر أمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلُّمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى أَلِنَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَّا وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنِزِلُ مِثُلَ مَا أَنزِلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمرَاتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمُ أَخُرِجُواْ أَنفُسَكُمْ ٱلْيُوم تَجُزُونَ عَذَاب ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ عَايَتِهِ عَسْتَكُبرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقُنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكُتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُ وَمَانَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَيْتُهُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاوًا لَقَد تَقَطّع بِينَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مّا كُنتُمْ تَزُعُمُونَ ١٠



النَّالَّه قَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُخُرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَمُغْرِجُ الْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْيَتِ مِنَ ٱلْيَ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّا تُؤُفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّهُسَ وَٱلْقَمَرَ مُسَبَأَنّا ذَٰلِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٥ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلنَّجُومَ لِتَمْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفُقَهُونَ ۞ وَهُو ٱلَّذِي آَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّشَيْءِ فَأَخْرَجُنَا مِنْهُ خَضِرا نُخُرجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخُلِ مِن طَلْعِهَا قِنُوانٌ دَانِيةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْدُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَعَيْرَ مُتَشَبِهِ ٱنظُرُواْ إِلَّا ثَمَرِهِ عِإِذَا أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ عِلَيْ فِذَالِكُمُ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَانُواْ يِنَّهِ شُرِكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنْتِ بِغَيْرِ عِلْمُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ن بديغ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ, صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلِّشَيْءٍ وَهُو بِكُلِّشَيْءٍ عَلَيْهُ اللهِ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءِ وَكِيلٌ ۞ لا تُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبُصِرِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۚ قَدْ جَاءَكُم بَصَايِرْ مِن رَبِّكُمْ فَمِنْ أَبْصِرَ فَلِنَفْسِهِ وَمِنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم عَفِيظٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ وَلِيقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنْبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ أُتَّبِعُ مَا أُوحي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلَا تَسْبُواْ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسْبُوا ٱللَّهُ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيْنَتِّهُم مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ وَأَقْسَهُوا بِأَلِكُ جَهُدَ أَيْمَنِهِمُ لَئِن جَاءَتُهُمُ عَايَةٌ لَّيْؤُمِنْ بِهَا قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمنُونَ ١٥ وَنُقَلِّبُ أَنْعَدتُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۚ أَوَّلَ مِرَّةً وَنَذَرُهُمْ فِي طُغُينِهِمْ يَعُمَهُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُعَمُّونَ اللَّهِ



وَلَوْأَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ ٱلْلَبْكَةَ وَكَلَّمَهُمْ ٱلْمُوتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ كُلِّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ يَجُهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعُضُهُمُ إِلَّا بَعُضِ زُخُرُفَ ٱلْقَولِ غُرُوراً وَلَوْشَاءَ رَبِّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهِ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعَدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ اللَّهِ وَلِيَصْغَى إِلَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيرُضُونُ وَلِيقَتَرِفُواْ مَا هُم شُقْتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَيْرَ ٱللهِ أَبْتَغَى مَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ, مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِّمَتُ رَبِّكَ صدُقاً وَعَدُلًا للهُبِدِّلَ لِكِلِمَتِهُ وَهُو ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ الْعَلِيهُ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْهُتدينَ۞ فَكُنُواْ مِمَّا ذُكِرَ أَسُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بَايَتِهِ مُؤْمِنينَ ١

وَمَالَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِر أَسُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّم عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرُ ثُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّا كَثِيراً لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوابِهِم بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ رَبِّكُ هُوَ أَعْلَمُ بٱلْعُتَدِينَ ١ وَذَرُواْ ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْجُزُونَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمُ يْذُكُر ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُنٌّ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَّا أَوْلِياً بِهِمُ لِيُجَدِّلُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمُ إِنَّكُمُ لَثُهُركُونَ ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمُثِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ عِنَارِجٍ مِّنْهَا حَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجُرِمِيهَا لِيمُكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَرُونَ اللهُ وَإِذَا جَاءَتُهُمُ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن تُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثُلَ مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سِيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْصَغَازُ عِندَاتِلَهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَاكَانُواْ يَمُكُرُونَ ١

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهُدِيهُ بِيشُرَحُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ, يَجُعَلُ صَدُرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَٰذَاصِرَاكُ رَبِّكُ مُسُتَقِماً قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَدَّكُّرُونَ ١٠٠ لَهُمُ دَارُ ٱلسَّلَم عِندَرَبِّهِمْ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَانُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعُشَرَ أَلِينٌ قَدِ أَسُتَكُثَرُ ثُم مِّنَ ٱلْإِنسُ وَقَالَ أَوْلِيَا وُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضْنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّادُ مَثُونِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ مَكِيمٌ عَلِيهٌ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقْصُّونَ عَلَيْكُمْ عَالَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذاً قَالُواْ شَهدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنا وَعَرَّتُهُمْ ٱلْكِيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَافِرِينَ ١٠ ذَالِكَ أَن لَّمُ يَكُن رَّبُّكَ مُمُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَمْلُهَا غَافِلُونَ ا

وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمًّا عَمِلُوا \* وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعُمَلُونَ ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأَ يْذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ عَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمِ عَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ قُلُ يَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ, عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ اللَّهِ إِنَّهُ, لَا يُفَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ وَجَعَلُواْ يِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَمِنَ ٱلْحَرُثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا يِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَانِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَا بِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ يلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَّىٰ شُرَكًا بِهِمْ سَاءً مَا يَمُ كُمُونَ ١٥ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَاهِمْ شُرَكًا أَوْ هُمْ لِيْرُ دُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمُ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اًلَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزُواجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجُزِيهِمُ وَصُفَهُمْ إِنَّهُ, مَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ قَدُ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزْقَهُمْ ٱلله ٱفْتِراءً عَلَى ٱللَّهِ قَدُ صَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠ وَهُو ٱلَّذِي أَنشا جَنَّاتِ مَّعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ وَ النَّذَلَ وَ الزَّرْعَ مُغْتَلِفًا أُكُلُهُ, وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُواْمِن ثَمَرِهِ عَاذًا أَثُمَر وَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ - وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْسُرِفِينَ اللَّهُ



وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشًا كُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ

وَلا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مَّبِينٌ ١

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَا أَنْعَامٌ وَحَرُثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن

تَشَاءُ بِزَعُمِهُ وَأَنْعَامُ مُرَّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ

لَّانَذُكُ وَنَ أَسُمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِراءً عَلَيْهُ سَيَجُزِيهِم بِمَا

كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ

ثَمَانِيةً أَزُواجٍ مِنَ ٱلصَّأْنِ آثُنَيْنِ وَمِنَ ٱلْعُزِ ٱثْنَيْنِ قُلُءَ الذَّكرين حرّم أم ٱلأُنتَينِ أمّا ٱشْتَملَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيِينِ لَيْخُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَانِي وَمِنَ ٱلْبَقَرَاثُنَانِيِّ قُلُءَ الذَّكرين حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنتَينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَنُهُ أَرْحَامُ ٱلْأُنشِينِ أَمْ كُنتُمْ شُهَداء إِذْ وَصَّلْكُمْ ٱلله بِهَٰذَا فَمَنُ أَظُلَمُ مِينَ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبًا لِّيضِلَّا ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحرَّماً عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ، إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَّا مَّسُفُومًا أَوْ كُمْ خِنزير فَإِنَّهُ رِجُسٌ أَوْ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٌ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْعَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَعُومَهُمَا إِلَّا مَا حَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَو ٱلْحَوايا أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظُمْ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحُةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْجُرُمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشُرَكُنَا وَلَاءَابَا وُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۚ قُلُ هَلُ عِندَكُم مِّنُ عِلْمٍ فَتُخُرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمُ إِلَّا تَخُرُصُونَ ۞ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْأِبْدَةُ ٱلْبَلِغَةُ فَكُو شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْعِينَ ﴿ قُلُ هَلُمَّ شُهَداء كُمُ ٱلَّذِينَ يَشُهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهِ حَرِّمَ هَٰذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُ وَلَا تَتَبِعُ أَهُواءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ جَايَتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بربيهم يعدلون ١٠٥٥ قُلُ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبَالُوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُم مِّنَ إِمْلَاقً تَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ منها وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ا

وَلا تَقُرِبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَمْسَنْ حَتَّىٰ يَبِلْغَ أَشْدَّهُ, وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيْانَ بِٱلْقِسُطِ لَانْكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُبًا وَبِعَهُدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكِّرُونَ ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطَى مُسْتَقِماً فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلَةً وَالْكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلْقَاء رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَٰذَا كِتَابُ أَنَزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَابِفَتينِ مِن قَبُلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسِتِهِ مُلَّغُلِينَ ا أَوْتَقُولُواْ لَوْأَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهُدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدُ جَاءَكُم بِيِّنَةٌ مِّن رِّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظُلَمْ مِمَّن كَذَّبَ بَايَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَجَزَى ٱلَّذِينَ يَصُدِفُونَ عَنْ ءَايِتِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بَمَا كَانُواْ يَصُدِفُونَ ا

هَلُ يَنظُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَّبِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِ بِعُضْءَايَتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِ بِعُضْءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفُسًا إِيمَنْهَا لَمُ تَكُنُ ءَلَمَنَتُ مِن قَبُلُ أَوْكَسَبَتُ فِي إِيمَيْهَا خَيْراً قُل ٱنتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمُ فِشَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفُعَلُونَ هَمَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَعَشُرُ أَمُثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّامِثُلَهَا وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلُ إِنَّنِي هداني رتى إلى صراط مُستقيم دينًا قيماً مِلَّة إبْرَهِيم حنيفاً وما كان مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَهَٰيَاى وَهَمَا تِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسلِمِينَ ۞ قُلُ أَغَيُر ٱللَّهِ أَبْغَى رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّشَى ءٍ وَلَا تَكُسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَأُنُوكً ثُمَّ إِلَّا رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمُ فَيْنَبِّئُكُم مِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بِعُضَكُمْ فَوْقَ بِعُضِ دَرَجَتٍ لِيَبْلُوكُمُ فِي مَا عَاتَنْكُمُ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞



ترتيبها) المجازية الم ر آلله الرحم الرحيم الص ٥ كِتَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِ صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنُهُ لِتُنذِرَبِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ أَتَّبِعُواْ مَا أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمُ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوُلِياءً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَا أَوْهُمْ قَايِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُونَهُمْ إِذً جَاءَهُم بأَسْنَا إِلَّا أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ۞ فَلَنسُكُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْكَنَّ ٱلْمُسْلِينَ ۞ فَلَنقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَاكُنَّا عَلَيْهِ ٥ وَٱلْوزَنُ يَوْمِيذِ ٱلْحَقِّ فَمِن ثَقْلَتُ مَوازِينُهُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينَهُ فَأُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسهُم بَا كَانُواْ بَايَتِنَا يَظُلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّاكُمُ فِٱلْأَرُضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشٌ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ٥ وَلَقَدُ خَلَقُنَاكُمُ ثُمَّ صَوَّرُنَاكُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّجِٰدِينَ ١

قَالَمَامِنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرُتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هُ خَلَقْتَى مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخُرْجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلِغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرُفَ إِلَّا يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞قَالَ فَمَا أَغُويَتِنِي لأَقَعْدَنَّ لَهُمُ صِرَاطَكَ ٱلْمُتقِيمَ۞ ثُمَّ لَاتِينَّهُ مِينَ بِينِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمُ وَعَنْ شَهَا بِلِهِمُ وَلا تَجِدُ أَكُثرَهُمُ شَاكِرِينَ ﴿ قَالَ آخُرُجُ مِنْهَامَذُ ءُومًا مَّدُحُورًا لَّكَن تَبِعَكَ مِنْهُمُلَامًا لَنَّ جَهَنَّهَ مِنكُمُ أَجْعِينَ ﴿ وَيَادَمُ ٱسُكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلامِنْ مَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَتَقْرَبَا هَذِهِ ٱلسَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيبُدِي لَهُمَا مَا وُدِرِي عَنْهُمَامِن سَوْءَ تِهِا وَقَالَ مَا نَهَا حُمَا رَبُّكُمًا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوُ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ۞ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِينَ ﴿ فَدَلَّاهُمَا يِغُرُورُ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلسَّجَرَةَ بِدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجِنَّةِ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَا أَلَهُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلسَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُقٌ مُّبِينٌ ١

قَالَا رَبِّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغُفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ قَالَ أَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعُ إِلَىٰ حِينِ ۞ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ يَابَىٰ عَادَمَ قَدُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُ مُ يَذَّكُّرُونَ ۞ يَلِنَي عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ حَمَا أَخْرِجَ أَبُويُكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزعُ عَنْهَا لِبَاسَهُا لِيُرِيهُا سَوْءَ اِتِهِمَا عَالَى إِلَى الْمُ مِنْ مَيْثُ لَا تَرُونَهُمْ سُوءً اِتِّهَا عَالَى الْمُ مِنْ مَيْثُ لَا تَرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَظِينَ أَوْلِيّاءً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَلُواْ فَيْشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَابِهَا قُلُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحُشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ الله المررب بالقِسط وأقيروا وجُوهكم عندكل مسجد وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمُ تَعُودُونَ ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ آتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتَدُونَ ۞



ويلبىء ادم خذوا زينتكم عندكي مسجد وكالوا وأشربوا وَلاَتُسُرِفُواْ إِنَّهُ وَلاَيْعِبُ ٱلْسُرِفِينَ اللَّهُ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزُقِ قُلُ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقَلَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ قُلُ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّ ٱلْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِٱلْكِقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَهُ يُنَزِّلُبِهِ مُسْلِطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلَّ أُمَّةٍ أَجِلُ فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ۞ يلني عَادَم عِمَّا يَأْتِينَّكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمُ يَقْضُونَ عَلَيْكُمُ عَالَتَى فَمِن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوُفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَاسْتَكُبِرُواْ عَنْهَا أَوْلَبُكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمُ فيهَا خَلِدُونَ وَفَمَنُ أَظُلَمُ مِتَنَ أَفَتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بَالِيَّةِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه أُوْلَيْكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُمُ رُسُلْنَا يتوفُّونهمُ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ صَلُّواْعَنَّا وَشَهِدُواْعَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَفِرِينَ ۞

قَالَ أَدُخُلُواْ فِي أُمِّمِ قَدُخَلَتْ مِن قَبُلِكُم مِن ٱلِّينِ وَٱلْإِنسِ فِ ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا أَدَّارَكُواْ فِيهَاجَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَلُهُمْ لِأُولِنَهُمْ رَبِّنَا هَنَوُلاء أَضَالُونَا فَأَتِهِمْ عَذَابًا ضِعُفًا مِنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعُفٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتُ أُولِنَّهُمْ لِأُخْرِنَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضُلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بَايَتِنَا وَٱسْتَكُبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُولُ ٱلسَّمَاء وَلايدُ غُلُونَ ٱلْجِنَّةَ حَتَّىٰ يَلِحُ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ بَخْزِي أَكْثِرُ مِينَ ۞ لَهُم مِّن جَهَنَّهَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ عَواش وَكَذَالِكَ غَبْرِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَانُكِلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَمَا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١٥ وَنَزعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ جَبُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَا وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ بِيِّهِ ٱلَّذِي هَدَلْنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلًا أَنْهَدَيْنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقُّ وَنُودُواْ أَن يَلُكُمُ ٱلْجِنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ الْحِنَّةُ لَعْمَلُونَ الْحَالَاتُ

وَنَادَىٰ أَصْحَكُ ٱلْحِنَّةِ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ أَن قَدُ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدِيُّهُ مَّا وَعَدَرَبُّكُمُ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذَّنُ بَئِنَهُمُ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصْدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُمْ بِٱلْأَخْرَةِ كَافِرُونَ ٥ وبينها حِجَابٌ وعلى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّاً بسِيمَنْهُمُ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَّمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ١٠٥ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصِارُهُمُ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبِّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُهُ تَسْتَكُبِرُونَ ۞ أَهَا فُلاَّءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَهُتُهُ لاَ بَنَالُهُمْ ٱللَّهُ بَرَحُةِ الدِّنُوا ٱلْجِنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَّا أَنْتُمْ تَحُزَّنُونَ اللَّهِ اللَّهِ بَرَحُةً الدُّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْوَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُا عَلَى ٱلْكُفِرِينَ ٥ اللَّذِينَ التَّخذُوا دِينَهُمُ لَهُوا وَلِعباً وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْمَا فَالْمُومِ نَنسَلهُمُ كَمَانَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَذَا وَمَا كَانُواْ بَايَاتِنَا يَجُدُونَ ٥

وَلَقَدُ جِئْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأُويِلَهُ, يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ, يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُلُ قَدُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بٱلْحَقّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيشُفَعُواْ لَنَا أَوْنُردٌ فَنَعْمَلَ عَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسِهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِيطُلُهُ وَيُشِيًّا وَٱلسَّهُ مِن وَالْقَرِو النَّهُ ومُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَلَيْهِ مِنْ أَلَا لَهُ ٱلْخَلُقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَلِّمِينَ ﴿ ٱلْعَلِّمِينَ ﴿ ٱلْعَلْمُ الْمَعُوا رَبُّكُمُ تَضَرُّعاً وَنُفْيَةً إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْمُتَدِينَ ۞ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِعْدَ عِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْتَ ٱللَّه قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْحُسِنِينَ ۞ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرَّيْحَ بِشُرًّا بِيْنَ يِدِي رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقُنَاهُ لِبَلَدِ مَّيَّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِ مِن كُلَّ ٱلتَّمَرَاتِّ كَذَالِكَ نُخُرِجُ ٱلْمُوتَىٰ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ۞

وَٱلْبِلَدُ ٱلطِّيبُ عَنْرُجُ نَبَاتُهُ، بإِذُنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبْثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَالِكَ نُصِّرَفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشُكُرُونَ مَالَكُم مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُۥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ وَ قَالَ ٱلْمَلَّأُ مِن قَوْمِهِ } إِنَّا لَنَرَلُكَ فِي ضَلَّل مُّبِينٍ ٥ قَالَيْقَوُمِ لَيْسَ فِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أُبِلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمْ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ١٠ أَوَعَجِبْتُمُ أَن جَاءَكُمُ ذِكْرٌ مِّن رَّبُّكُمُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجِينَا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ وَإِلَّا عَادِ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلاَ تَتَّقُونَ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلَا لَهُ لَكُ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظْنَّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ١ قَالَ يَقَوُم لَيْسَ بِ سَفَاهَةٌ وَلَكِنَّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَلَكِنَّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ



أُبِلِّغُكُمُ رِسَلَاتٍ رَبِّ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۞ أَوَعِبُتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمُ وَآذُكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفًاءً مِنَ بَعْدِ قَوْمِ نُوح وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةً فَأَذْكُرُواْ ءَالَّاءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ قَالُواْ أَجِئُتَنَا لِنَعُبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعُبُدُ ءَابًا وُنَّا فَأَيْنَا بَمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رّبّ رجس وعضب أتجدلوني في أسماء سمّية وها أنته وَءَابَا وُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَّ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ, بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمنينَ ۞ وَإِلَّا ثَمُودَ أَنَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعَبُدُواْ أللَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ، قَدْ جَاءَتُكُم بِيَّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَاذِهِ عَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْذُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ١

وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ نُهُ تَا فَأَذُكُ وا عَالَاءَ ٱللَّهِ وَلا تَعْتَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفُسدينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ مِن قَوْمه عِللَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَامُونَ أَنَّ صَلِياً شُرُسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِي َامْنتُم به كُلْفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَواْ عَنْ أَمْر رَبِّهِمُ وَقَالُواْ يَاصَلِحُ ٱتُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْرُسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَلْمِينَ ۞ فَتُولِّكَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ أَبُلَغُتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَعُتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحْبُونَ ٱلنَّاصِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بِلُ أَنتُمُ قَوْمٌ مُّسُرِفُونَ ١

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتُ عُمْ إِنَّهُمُ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنْجِيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَارِينَ ا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا وَأَنظُرُ كَنْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْجُرِمِينَ ۞ وَإِلَّىٰ مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ أَعُبُدُواْ آلِلَّهُ مَالَكُم مِّنَ إِلَّهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَتُكُم بِيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْنُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيْزَانَ وَلَا تَبْغَسُواْ ٱلتَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلِيهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُ مُوَّمِنينَ ﴿ وَلا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ عَلَمَ بِهِ وَتَبُغُونَهَا عِوجًا وَأَذْ كُرُواْ إذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَتَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلَيَّةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَأْبِفَةٌ مِّنكُمْ عَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلُتُ بِهِ وَطَابِفَةٌ لَّهُ يُؤْمِنُواْ فَأَصُبرُواْ حَتَّىٰ يَحْدُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُو خَيْرُ ٱلْكَكِمِينَ ۞



وَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْخُر جَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْبَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَولَوْ كُنَّا كَرْهِينَ ۞ قَدِ أُفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذَبَّا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّتَكُم بَعْدَ إِذْ غَبَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَّا أَن تَعُودَ فيهَا الله أَن يَشَاءَ ٱللهُ رَبِّنَا وَسِع رَبِّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى ٱللهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا ٱفْتَحُ بِيُنَا وَبِينَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَتِّينَ ٥ وَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَمِن ٱلَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَلِيرُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمْ ٱلرَّجُفَةُ فَأَصْبِحُواْفِي دَارِهِمُ جَـٰثمينَ ۞ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۗ ٱلَّذِينَ حَدَّبُواْ شُعِيبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمُ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ أَبُلَغُتُكُمُ رِسَلَتِ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ عَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَافِرِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِنْ نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهُلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمُ يَضَّرَّعُونَ ١٠ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَقَالُواْ قَدْمَسَّ ءَالَاءَنَا ٱلصَّرَاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَّهُم بِغُتَّةً وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ١٠

وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ ٱلْقُرِي ءَامِنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَتَى اعْلَيْهِم بَرَكَاتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَاهُم بِمَاكَانُواْ يَكُسِبُونَ ۞ أَفَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرِيِّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتًا وَهُمْ نَايِمُونَ ۞ أَوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرِىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُمَّ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأَمِنُواْ مَكُمَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكُم ٱللَّهُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ أَوَلَمُ يَهُد لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْد أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ۞ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهَا وَلَقَدُ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبُلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهُدٍ وَإِن وَجَدُنَا أَكُثَرَهُمُ لَفَاسِقِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بَايَتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَيْقِبَةُ ٱلْفُسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَلْفِرُعُونُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ١

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئُتُكُم ببيّنة مِن رّبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِي إِسُرَاءِيلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَاهِي يَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَّأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَخِرْ عَلِيهٌ ١٠ يُريدُ أَن يُخُرجَكُم مِّنُ أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَا إِن مَا شِرِينَ المَّيُّ الْمُوكَ بِكُلِّ سَجِرِ عَلِيمِ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرُعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجُراً إِن كُنَّا غَنُ ٱلْعَلِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْفَرِّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ خَنْ ٱلْلُقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوا سَعَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَاسْتَرَهُ وَمُ وَجَاءُو بِسِعُ عَظِيمٍ ١٠٠ وَأَوْحَيْنَا إِلَّا مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فُوقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَ ٱنقَلَبُواْ صَاغِرِينَ ﴿ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِٰدِينَ ﴿



قَالُواْءَ امَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلِّمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعُونُ عَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ عَادَنَ لَكُمْ إِنَّا هَاذَا لَكُرٌ مَّكُرُ يُهُ فِٱلْدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهُلَهَا فَسُوفَ تَعُلَمُونَ ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَافِ ثُمَّ لَأُصِلِّبَنَّكُمْ أَجْعَينَ اللَّهِ لَكُم لَّأَصِلَّبَنَّكُمْ أَجْعَينَ قَالُواْ إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِهُ مِنَّا إِلَّا أَنُ عَامَنَّا بَايَتِ رَبِّنَا لَسًا جَاءَتُنَا رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبُراً وَتُوفِّناً مُسْلِمِينَ ١٥ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرْ مُوسَىٰ وَقُوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَعَالِهَ مَكَ قَالَ سَنْقَتَّلْ أَبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَحَى يِسَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ١٠٠٥ أَبْنَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِأَلِيّهِ وَٱصْبِرُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ يلَّهُ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبُل أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعُدِمَا جِئُتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهُلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِٱلْأَرْضِ فَيَنظُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فَرُعَوْنَ بَّالسِّنِينَ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلتَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُرُونَ ١

فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلِذِهِ وَإِن تُصِبُهُمُ سَيَّةٌ يَطَّيَّرُواْ بمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَّا إِنَّا طَايْرَهُمْ عِند ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ عَلَيةٍ لِّتَسْمَرَنَا بِهَا فَمَا غَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلسُّلُوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ عَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسُتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا لَجُبُرمينَ ١ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجُزُ قَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ لَمِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤُمِنَ لَكَ وَلَنْ سِلَنَّ مَعَكَ بِنَي إِسْرَاء بِلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُ ٱلرِّجُزِ إِلَّى أَجَلِهُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ ۞فَأَنتَقَمْنَا مِنُهُمْ فَأَغُرَقُنَاهُمُ فِ ٱلْيَةِ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنُهَا غَلِيلِنَ ١ وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَلَّتُ كَلِّمَتُ رَبِّكُ ٱلْدُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۗ وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَمَا كَانُواْ يَعُرشُونَ ا

وَجَلَّوزُنَا بِبِنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرِ فَأَتُّواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَمُوسَى أَجْعَل لَّنَا إِلَّمَا كَمَالَهُمْ عَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَّ كُلُّ مُتَّرِّ مَّاهُمُ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعُمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغيكُمْ إِلَّهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٥ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ عَالَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَّاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٥ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَيُّمُنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبِعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَتَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَالَّمَهُ رَبُّهُ, قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَكِي وَلَكِن ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجِبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَلِيْ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ, دَكًّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبِعَانَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

قَالَ يَامُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برِسَالَتِي وَبِكَلِّمي فَنْذُ مَا عَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاحِرِينَ ﴿ وَكَتَبُنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَنُذُهَا بِقُوَّةِ وَأُمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَلِيقِينَ ﴿ سَأَصُرِفُ عَنْءَايَاتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُاْ كُلَّ ءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنُهَا غَلِفِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَاتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ مَبِطَتُ أَعُمَلُهُمُّ هَلُ يُجُزُّونَ إِلَّا مَا كَانُواْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنَ بَعْدِهِ عِنْ مُلِيِّهِمُ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ, نُوَازُّ أَلَمْ يَرِوْا أَنَّهُ, لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سبيلاً ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِيَ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدُ ضَلُّواْ قَالُواْ لَمِن لَّمْ يَرْحَمُنَا رَبِّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ اللَّهِ

وَلَّا رَجِعَ مُوسَى إِلَّا قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِثُسَمَا خَلَفُتُونِ من بَعُدِي أَعَجِلْتُهُ أَمُرَرَبِّكُم وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُّهُ ۚ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْيَكُ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّاحِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْحِبُلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَالِكَ خَبُرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامِنُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَكُمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخِتَهَا مدى ورحة للذين هم لربهم يرهبون @ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُتَهُم مِّن قَبُلُ وَ إِيَّالَ أَتُهْلِكُنَا مَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِي إِلَّا فِتُنَتُكَ تُضِلُّ بِهَامَن تَشَاءُ وَتَهُدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمُنَا وَأَرْحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَلْفِرِينَ



\* وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِ ٱلْآخِرَة إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْتَى وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بَايَتِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطِّيّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنُهُمُ إِصْرَهُمُ وَٱلْأَغُلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ عَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبِعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ إِنَّ أُولَيْكَ هُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ اللَّهُ المُفْلِحُونَ قُلُ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو يُحَى وَيُمِيتُ فَامِنُواْ بألله وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بأللَّهِ وَكَلَّمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ الْعَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ اللَّهِ

وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةً أَسْنَاطًا أُمِمًّا وَأَوْحَنْنَا إِلَّا مُوسَىٰ إِذِ ٱسْتَسْقَلُهُ قَوْمُهُ ۚ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْجِرَّ فَأَنْكِمَ سَتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشُرَةً عَيْنًا قَدُ عَلَمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشُرَبِهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلْغَمَّمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكُ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمُ وَقُولُواْ حَطَّةٌ وَآدُنْاُواْ ٱلْبَالَ سُجِّداً نَّغُفْرُ لَكُمْ خَطِئَتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْحُسِنِينَ ﴿ فَبِدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِبلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظُلِمُونَ ۞ وَسُتَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةً ٱلْحُر إِذْ يَعُدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمُ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفُسْقُونَ اللَّهِ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفُسْقُونَ اللَّهِ

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِّنْهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهُلِكُهُمُ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعُذِرَةً إِلَّ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ينُهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ ۞ فَلَمَّا عَتَوااْ عَن مَّانُهُواْ عَنْهُ قُلْنَالُهُمُ كُونُواْ قِردَةً خَاسِينَ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبُعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَّا يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَن يَسُومُهُمُ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابُ وَإِنَّهُ, لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَطَّعُنَاهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَّا مِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكُ وَبَاوُنَهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَعَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُنْ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدُنَا وَيَقُولُونَ سَيْغُفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمُ عَرَضٌ مِّثُلُهُ إِنَّا ذُوْهُ أَلَمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ مِينَانُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدرَسُواْ مَافِيهُ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِللَّذِينَ يَتَّقُونُ أَفَلاَ تَعُقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْصُلِحِينَ ۞

• وَإِذْ نَتَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ، وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا عَاتِينَكُم بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَيْءَ دَمَ مِن ظُهُورِهِمُ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشُهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَلَسُتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوْ بَأَني شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِهَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَلْفِلَينَ ﴿ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشُرَكَ ءَابَاؤُنَا مِن قَبُلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنُ بَعْدِهِمُ أَفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْبُطِلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِت وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي عَاتَيْنَاهُ عَايَتِنَا فَأُنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبِعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعُنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ، أَنْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هُولُهُ فَمَثَلُهُ, كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَثُرُكُهُ يَلْهَثُ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا ۚ فَأَقْصُصَ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَأَنفُسِهُمْ كَانُواْ يَظُلِمُونَ ١٠ مَن يَهُدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهَتِّدِي وَمَن يُضَلِلُ فَأُوْلَيِكَ هُمْ ٱلْخَاسِرُونَ اللهِ

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّهَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمُ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعَيْنٌ لَّا يُبُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اللَّانُ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَيْكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمُ أَضَلُّ أُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ﴿ وَيِنَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَآدُعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَيْهِ عِسْجُزُون مَاكَانُواْ يَعْمَانُونَ ۞ وَمِمِّنُ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّا كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ أُولَمُ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِهِم مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينْ هَأُولَمُ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ أَقُتَرَبَ أَجِلُهُمْ فَبِأَيّ حَدِيثِ بِعُدَهُ، يُؤُمِنُونَ ۞ مَن يُضُلِل ٱللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُۥ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمُ يَعُمَهُونَ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقْلَتُ فِي ٱلسَّمُونَ وَٱلْأَرْضِ لَا تأَتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةٌ يَسْتَلُونَكَ كَأَتَّكَ حَفيٌ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

قُلِلًّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَهُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّى ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تَّفُس وَلِحِدةٍ وَجِعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسُكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَلَتُ حُلًّا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَلَمًّا أَثُقَلَت دَّعُوااللّه رَبِّهُمَا لَئِنُ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَاهُمَا صَالِحًا جِعَلَالَهُ شُرَكًاءَ فَمَاءَاتَاهُمَا فَتَعَلَى ٱللهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ أَيْشُرِكُونَ مَالًا يَخُلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ الله والمستطيعُونَ لَهُمُ نَصْراً ولا أَنفُسهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَالْ أَنفُسهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوّاءً عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَلْمِتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عبادٌ أَمْتَالُكُمُ فَأَدْعُوهُمُ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُمُ أَرْجِلٌ يَشُونَ بِهَا أَمُ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعَيْنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُل آدُعُواْ شُرَكاء كُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

إِنَّ وَلِيِّي أَلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابِ وَهُو يِتُولِّي ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَّا أَنفُسَهُمُ ينصرون الوان تدعوهم إلى الهدى لايسمعوا وتربهم يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبُصِرُونَ ١٠ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْحُوف وَأَعْرِضُ عَنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزُغٌ فَأَسْتَعِذُ بِأُلَّهُ إِنَّهُ وَسَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلِّهِ فِي قِنَ ٱلسَّيْطَانِ تَذَكِّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبُصِرُونَ ١٠ وَإِخُوانَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمُ تَأْتِهِم بَايَةٍ قَالُواْ لَوُلَا أَجْتَبِينَتَهَا قُلُ إِنَّكَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَّ مِن رَّبِّ هَٰذَا بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمُ وَهُدِّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فْنَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُقِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكُ لَايستَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ ١٠٥





يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلْ ٱلْأَنْفَالُ بِيِّهِ وَٱلرِّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِينِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهِ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُم مُّؤُمنينَ ٥ إِنَّمَا ٱلْوُمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا يُلِيتُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلَيْكُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يِتُوكَّ لُونَ ١ ٱلَّذِينَ يُقِهُونَ ٱلصَّاوَةَ وَمِّنَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ۞ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْوَّمِنُونَ حَقًّا لَّهُمُ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمُ وَمَغَفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيهٌ ٥ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْوُمِنِينَ لَكُرِهُونَ ۞ يُجَدِّلُونَكَ فِي ٱلْحَقَّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمْ ٱللَّهُ إِمْدَى ٱلطَّابِفَتَيْنِ أَنَّهَالَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقِّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَا بِرَ ٱلْكَافِرِينَ الْمُعِقَّ ٱلْحُقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كُرِهُ ٱلْمُعُرِمُونَ ٥٠ لَيْ عَلَى الْمُعْرِمُونَ ٥٠

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بَأَلْفِ مِّنَ ٱلْلَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلتَطْمَعِنَّ بِهِ قُلُونِكُمْ وَمَا ٱلنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزْ حَكِيدٌ إِنْ يُغَشِّيكُهُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذُهِبَ عَنكُمُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَان وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْلَهِ كَوْ مَعَكُمُ فَتَبَّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَضُرِبُواْ فَوُقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَنْ رِبُواْ مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانِ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ شَاقُواْ آلِلَّهُ ورسوله، ومن يشاقق ألله ورسوله، فَإِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلتَّارِ ١ يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُ مُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَمْفًا فَلَا تُولُّوهُمْ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِمُ يَوْمَعِذِ دُبْرَهُ, إِلَّا مُعَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُعَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةِ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّهُ وَبِغُسَ ٱلْمَصِيرُ اللهِ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهِ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ رَمَى وَلِيبُلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَّاءً حَسَناً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴿ ذَٰ لِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفُتِهُواْ فَقَدُ جَاءَكُمْ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُو خَبُرٌ لِّكُمُ وَإِن تَعُودُواْ نَعْدُ وَلَن تُغَنَّى عَنْكُمُ فِئْتُكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثْرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلا تَوَلَّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمُعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ لَا يَعُقِلُونَ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا سُمِعَهُمُ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُّواْ وَهُم مُّعُرضُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهِ يَحُولُ بِينَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ فِتُنَّةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞

وَاذُكُرُواْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَأُولِكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ع وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْهَالُكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِتُنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهُ عِندَهُۥ ۚ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ ذُوا لَفَضُل ٱلْعَظِيمِ ١ وَإِذْ يَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثُبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغُرِبُوكَ وَيُكُرُونَ وَيَكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْآكِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَّكَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْسَمْعَنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَذَا إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِ ٱئُتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ آلَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ اللهُ

وَمَالَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمْ ٱللَّهُ وَهُمُ يَصُدُّونَ عَن ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَا وُهُرَ إِلَّا ٱلْتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصُديَّةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ لِيصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسُرَةً ثُمَّ يُغُلِّبُونًا وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَّا جَمَّتُم يُحُشِّرُونَ ١ لِيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْنَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ، جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، في جَهَنَّمُ أُوْلَيْكَ هُمْ ٱلْخَلِيرُونَ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ يَنتَهُواْ يُغْفَرُلُهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتُ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ, بِلَّهُ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥ وَإِن تَولُّواْ فَأَعُلُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَوْلَلْكُمْ نِعْمَ ٱلْمُؤَلِّي وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١٠



وَاعْلَهُ اللَّهُ عَنْمُتُه مِّن شَيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَلَمَىٰ وَٱلْسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبيل إِن كُنتُمْ عَامَنتُ مِ اللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنْ فَمْ وَلَوْ تَوَاعَدِيُّهُ لَا نُتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِعَدُ وَلَكِن لِّيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنَ بَيَّنَةٍ وَيَحْنَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٌ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَتَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِيَّ ٱللَّهُ سَلَّمٌ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمُ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ في أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيْقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمُ لَيقُضَى ٱللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا وإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثُبُتُواْ وَآذُكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُهُنَّ فَالْحُهُنَّ فَالْحُهُنَّ فَالْحُهُنَّ فَا

وَأَطِيعُواْ آلِلَّهُ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَنْزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَب رِيْ كُمْ وَأُصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ عَالَّذِينَ خَرِجُواْ مِن دِيلِ هِم بَطِّراً وَرِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصْدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعُمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنَّى جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفَتَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيْءٌ مِّنكُمُ إِنَّي أَرَىٰ مَالَا تَرُوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَا وُلَّاءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ عَزِيزٌ مَكِيمٌ ١ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتُوفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْكَالَبِكَةُ يَضُرِبُونَ وْجُوهُهُمْ وَأَدْ بَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ ذَاكِ بَمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ كَدَأُب عَالَ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ كَفَرُواْ بِمَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ فَوَيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمُ يَكُ مُعَيِّراً يِّعُمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عِلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ كَذَّبُواْ بَايَتِ رَبِّهِمُ فَأَهْلَكُنَاهُم بذُنُوبِهِمُ وَأَغُرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَالِمِينَ الله الله الله والله عند الله الذين كَفَرُواْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَ ٱلَّذِينَ عَلَمَدتَّ مِنْهُمُ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثُقَفَتُّهُمْ فِٱلْكَرُبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنُ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَذَّكَّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبُذُ إِلَيْهِمُ عَلَىٰ سَوَاءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ ۞ وَلَا يَحُسِبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبِقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةِ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عدو ألله وعدوكُ وعانرين من دُونهم لا تَعْلَمُونَهُمْ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ في سبيل ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ لَا تُظُلَّمُونَ ١٠ وَإِن جَغَوْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتَوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ فُوالسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ



وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبِكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بنَصُره ع وَبِٱلْمُؤْمَنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْأَنفَقُتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيعاً مّا أَلَّفْتَ بِيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهِ أَلَّفَ بِيُنَهُمْ عِلَّهُ عَزِيزْ حَكِيهُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَسْبُكُ ٱللَّهُ وَمِن ٱلَّبِعَكُ مِنَ ٱلْمُؤُمِنِينَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِٱلْمُؤُمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغِلَبُواْ مِاْتَتَيْنَ وَإِنْ يَكُنْ مّنكُم مِّائَةٌ يَغُلُبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفُقَهُونَ ۞ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلَمَ أَنَّ فيكُمُ ضَعُفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرةٌ يَغُلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنْ مُ أَلُقٌ يَغُلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ آللَهِ وَآللَهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللهِ مَاكَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ ۚ أَسُرَىٰ حَتَّىٰ يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزْ مَكِيهٌ ۞ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبِقَ لَمَسَّكُمُ فِيمَا لَنَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمُتُمُ حَلَالًا طَيّبًا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّه

يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيُدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرِي إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتَكُمْ خَيْرًا صِّمَّا أَخِذَمِنكُمْ وَيَغْفُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ۞ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكِنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ صَالَّا ٱلَّذِينَ عَامِنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجِلْهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنصرُواْ أُوْلَيْكَ بَعُضْهُمْ أَوْلِيَّاءُ بَعُضْ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُم مِّن وَلَيْتِهِم مِّن شَيْعِ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِن ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ ٱلنَّصُرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بِينَكُمُ وَبِينَهُم مِّيثَاقٌ وَآلِلَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِياءُ بَعْضَ إِلَّا تَفْعَالُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَاوَواْ وَنَصِرُواْ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُم مَّغُفِرةٌ وَرِزُقٌ كَرِيهٌ ١٥ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مِنَا بَعُدُ وَهَاجِرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْمَامِ بِعُضْهُمُ أُوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ بِكُلِّشَيْءِ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ



رتبيها القيام المالية بَرَاءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدَتُّم مِّنَ ٱلْثُمرَكِينَ ٥ فَسِيمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمْعُجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهِ هُغُزى ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْجِّ ٱلْأَكْبِرِ أَنَّ ٱللَّهِ بِرِيءٌ مِّنَ ٱلْشُرِكِينَ وَرَسُولُهُ، فَإِن تُبْتُهُ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَولَّيْتُهُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمْعِنِي ٱللَّهِ وَبِشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَانِ ٱلِّيمِ اللَّالَّذِينَ عَلَمَدتُّه مِّنَ ٱلْشُركينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظِّهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَيَّتُواْ إِلَيْهُ عَهُدَهُمْ إِلَّا مُدَّتَهِمْ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشُهُ و ٱلْوُرْمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْشُرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِيُّوهُمُ وَخُذُوهُمُ وَأَحُورُوهُمُ وَأَقَعُدُواْ لَهُمُ كُلَّا مُرْصَدِ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَة وَءَاتُواْ الَّرِّكُوٰة فَعَلُواْ سبيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهِ عَفُورٌ رِّحِيمٌ وَإِنْ أَكِدٌ مِّنَ ٱلْشُرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَّمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعُلَمُونَ ٥

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهُدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ } إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَمَد تُنَّمُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرامُ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمُ فَٱسْتَقَبُواْ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا رَقُبُواْ فيكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوا هِمْ وَتَأْبِي قُلُوبِهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٥ ٱشْتَرَوا بَايَت ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيله عَ إِنَّهُمُ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرُقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ فَإِخُوانُكُمْ فِٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَإِن تَكُثُواْ أَيْمَنَهُم مِّنَا بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفُرِ إِنَّهُمُ لَا أَيْمَنَ لَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَنتَهُونَ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخُشُونَهُمْ فَأَلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوُهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَيُذْهِبُ عَيْظَ وُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيهٌ حَكِيهُ وَ أَمْ حَسِبْتُمُ أَن تُتُركُواْ وَلَتّا يَعُلَمِ ٱللَّذِينَ جَاهِدُواْ منكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْوُمْنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ۞ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعُمُرُواْ مَسَجِدَاتِهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرُ أُوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ عَلَمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُو أَقَامَ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتَ ٱلرَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَىٰ أُوْلَبِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُتَدِينَ ١ المَعَلَّهُ سِقَايَةً الْحَاجِّ وعِمَارَةً الْسَعِدِ الْحَرَامِكُمنَ عَلَى بأُلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايْسَتُوْرِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ الَّذِينَ عَمَنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعُظَمْ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ١٠



بِشَرِهُ مُرَبُّهُم بَرَحْمَةِ مِّنُهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيهٌ مُقِيمٌ ١ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيهٌ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ءَابَّاءَكُمْ وَإِنْوَانَكُمْ أَوْلِياءً إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلطَّلِمُونَ ١٠ قُلُ إِن كَانَ ءَابًا وُكُمُ وَأَبْنَا وُكُمْ وَإِنْوَانْكُمْ وَأَزُوابُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالُ الْقُتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَلَّرَةٌ تَخْشَوُنَ كَسَادَهَا ومسكن ترضونها أحب إليكم من ألله ورسوله وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبِّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللهُ بِأَمْرِهُ وَٱللهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ في مَواطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ مُنَيْنِ إِذْ أَعْجِبَتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمْ ٱلْأَرْضُ بَمَارَحْبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدُبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ, عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرُوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَافِرِينَ ١٠

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحيهٌ ١ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْشُرِكُونَ نَجِسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْسَجِدَ ٱلْحَرَامَ بِعُدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغُنيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْله عَالِهُ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ مَكِيمٌ ۞ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرِّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُمُّواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلِغُرُونَ ١٥ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَرُ ٱبْنُ ٱللّه وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيخُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمْ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُلُ قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّا يُؤُفُّونَ ۞ ٱتَّخَذُواْ أَمْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ أَرْبَابًا مِّن دُونِ آللهِ وَٱلْمَسِيحَ آبُنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَّهَا وَاحِدًا للَّ إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ سُبِحَانَهُ, عَمَّا يُشُرِكُونَ ١

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِمُ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ اللَّهِ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْ كَره ٱلْكَافِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْ كَره اللَّهِ اللَّهُ اللّ مُوالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهْدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكُرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَمْبَارِ وَٱلرُّهُبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِظَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبيل ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمُ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكُنزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلنَّاعَشَرَ شَهُراً فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمُوٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِ أَنفُسَكُم وَقَاتِلُواْ ٱلْمُثرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ كَافَّةً وَآعُلَمُواْ أَنَّاللَّهُ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞

إِنَّا ٱلنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِٱلْكُفُرُّ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ, عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ, عَامًا لِّيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَا حَرِّمَ ٱللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرِّمَ ٱللهُ زَيِّنَ لَهُمُ سُوءً أَعْمَلُهُ وَآلِلَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ وَآلِلَهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ تَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا مِنَ ٱلْآخِرَةُ فَمَا مَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَعْبِهِ لَا عَنْهُ أَنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَّهُ تَرَوُها وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفُلَىٰ وَكُلِّمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ مَكِيمٌ ۞

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُواْ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ في سبيل ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَّبَعُوكَ وَلَاكَ بَعْدَتُ عَلَيْهِ مُ ٱلشَّقَّةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوَاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبِيَّنَ لَكُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ لَا يَسْتَغُذِنْكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهدُواْ بِأَمُوالهمْ وَأَنفُسِهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَالَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ يُؤُمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَآرْتَابِتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَردُّونَ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدّةً وَلَكِن كُرة ٱللّهُ ٱلْبَعَاتُهُمْ فَتُبَّطَهُمُ وَقِيلَ التَّعْدُواْ مَعَ ٱلْقَلِعِدِينَ ١٥ لَوْخَرَجُواْ فِيكُم مَّازَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا وَلاَّ وُضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبُغُونَكُمْ ٱلْفِتُنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞



لَقَدِ ٱبْتَغَوْا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كُارِهُونَ ١ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ أَئُذَن لِّي وَلا تَفْتِنَّ أَلا فِٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ كَيْطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ ﴿ إِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمُ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبُلُ وَيَتُولُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ وَقُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَئِنا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلُيتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلُ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْخُسْنِينِ وَنَحُنْ نَتَرَبِّصْ بِكُمْ أَنْ يُصِيبِكُمْ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنُ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَربِّصُونَ ۞ قُلُ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْكَرُهَا لَّن يُتَقَبِّلَ مِنكُمُّ إِنَّكُمُ كُنتُمُ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۞ وَمَا مَنْعُهُمُ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمُ نَفَقَاتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُمُ كَفَرُواْ بألله وبرسوله ولا يأتون الصّاؤة إلا وهم عُسَاكًا وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ١

و وَيَعْلِفُونَ بِأَلَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمُ قَوْمٌ يَفُرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا ۚ أَوْ مَغَارَاتِ أَوْ مُدَّخَلَّا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمُ يَجْمَعُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزْكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُمُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّهُ يُعُطَوُاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُو مَاءَتَهُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُواْ حَسُبْنَا ٱللَّهُ سَيْؤُ تِينَا ٱللَّهُ مِن فَضُلهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ۞ • إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَاكِينِ وَٱلْعَلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرَّقَابِ وَٱلْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مَكِيهٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنَّ قُلَأُذُن خَيْر لَّكُمْ يُؤْمِنْ بِأَلَّهِ وَيُؤْمِنْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ

فَلَا تُعْبِلُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبِهُم

بِهَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزُهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمُ كَافِرُونَ



منكُمْ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ١

يَحُلِفُونَ بِأَنِيِّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ، مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَأَنَّ لَهُ، نَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورة تنسِّعُهُم بَمَا فِي قُلُوبِهِمُ قُلْ السِّتَهُزِءُواْ إِنَّالِلَّهُ هُغُرجٌ مَّا تَحُنْدَرُونَ ١٥ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا خُونُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَايَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسْتَهُزُءُونَ ۞ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرُتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمُ إِن تَّعُفُ عَن طَابِفَةٍ مِّنكُمُ نُعَذِّبُ طَابِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكُرِ وَيَنْهَوُنَ عَن ٱلْمُعُرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمُ نَسُواْ ٱللَّهُ فَنَسِيهُمُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَ ٱلْمُنْكَفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمُ وَلَعْنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞

كَالَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكُثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا فَأَسُتَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُتُم عَلَاقَكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُم عِلَاقِهِمُ وَنْضُتُمْ كَأَلَّذِى خَاضُواْ أَوْلَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرةِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ أَلَمُ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إبراهيم وأصحب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ۞ وَٱلْوُمِنُونَ وَٱلْوُمِنَاتُ بِعُضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بِعُضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَيْقِيمُونَ ٱلصَّاوَة وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَافِةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ أُوْلَيْكَ سيرحمهم الله عزيز حكية الله عزيز حكية الله ٱلْوُمنينَ وَٱلْوُمِناتِ جَنّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيَّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدُنَّ وَرضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

يَاأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولُهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئُسَ ٱلْمَدِيرُ ﴿ يَعُلِفُونَ بأُلَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفُر وَكَفَرُواْ بَعُدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضُلِهِ عَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُمُّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِمًا فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيٌّ وَلانصيرِ ١٠٥ وَمنْهُم مَّنْ عَلَمَد ألله لَيْنَ اللَّهَ لَيْنَ اللَّهِ فَضُلُّهِ وَلَنْصَّدَّقَنَّ وَلَنْكُونَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ فَلَمَّا ءَاتَاهُم مِّن فَضَلِهِ بَخِلُواْ بِعِ وَتُولُّواْ وَّهُم شُّعُرضُونَ ۞ فَأَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ مَلْقَوْنَهُ مِمَا لَخُلَفُواْ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبَمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ الله يعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ يعَلَمُ سِرَّهُمُ وَنَجُولُهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْطَّوِّمِينَ مِنَ ٱلْوُمنينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمُ سَخُرَالِكُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ

ٱسْتَغُفْرُلَهُمُ أَوْلَاتَسْتَغُفْرُلَهُمْ إِن تَسْتَغُفِرُلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغُفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ فَرَحَ ٱلْخَلَّافُونَ بَمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُواْ أَن يُجَلِّهِ دُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سبيل أنته وقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّهَ أَشَدُّ حَرِّاً لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْعَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبُكُواْ كَثيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَّا طَأَبِفَةِ مِّنُهُمْ فَأَسُتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلِ لَّن تَخْرُجُواْ مَعَى أَبِدًا وَلَن تُقَايِّلُواْ مَعَى عَدُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهُم رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مرّة فَأَقُعْدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبِداً وَلاَتَقْمُ عَلَىٰ قَبُرِهِ عَلِياتًا مُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ۞ وَلَا تُعْبِلُكَ أَمُوالُهُمْ وَأُولَادُهُمُّ إِنَّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبِهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهِقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٥٠ عِنْ اللَّهُ سُورَةُ أَنْ عَلِمِنُواْ بِأَلِلَّهِ وَجَلِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ السُتَغُذَنَكَ أُولُوا الطَّولِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ٨

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٥ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَلَهَدُواْ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَأُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤُذَنَ لَهُمُ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ, سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابً أَلِيهٌ ١٠ لَّيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى ٱلْرُضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ ورسوله ما على المرسنين من سبيل والله غَفُورٌ رِّحِيهٌ ١ وَلا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا لَٰجِدُ مَا أَحِلْكُمُ عَلَيْهِ تَولُواْ وَّأَعُيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَّناً أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ وَاللَّهِ عِنْمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغُذِنُونَكَ وَهُمُ أَغُنِياءٌ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

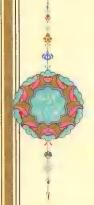

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكُمْ قَدُ نَبِّأَنَا ٱللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱلله عَلَكُمْ ورسولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدة فَيْنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعُمَالُونَ ١٥ سَيَحُلِفُونَ بِأَلَّهِ لَكُمُ إِذَا أَنْقَلَبُتُمُ إِلَيْهِمُ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمُ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُ إِنَّهُ مُ رِجُسٌ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ا يَعُلِفُونَ لَكُمُ لِتَرْضَوْا عَنْهُمُ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٥ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَيْفَاقًا وَأَجُدرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ خُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَالَيْهُ عَلَيْهُ حَكِيهٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغُرماً وَيَتَرَبُّضُ بِكُمْ ٱلدَّوَابِرَ عَلَيْهِمُ دَايِرةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَلِيِّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِيذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَتٍ عِندَ ٱللهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرِّسُولُ ٱلْآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمَّ سيدخِلْهُمْ ٱللهُ فِرَحْتِهِ إِنَّ ٱلله غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ

وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِٰرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ أُسِّكُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ أَلِيَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً ذَالِكَ ٱلْفَهُ زُ ٱلْعَظِيهُ ۞ وَحِمَّنُ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهُل ٱلْدِينَةِ مُردُواْ عَلَى ٱلنَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحُنْ نَعْلَمُهُمْ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم اوء اخرون ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَسَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبُ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّهُ مِنْ أَمُوالِهِمْ صدقة تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصلَّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنْ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سِمِيعٌ عَلِيهٌ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْذُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّاللَّهُ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيهُ ﴿ وَقُلِ آعُمَا واْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, وَٱلْوَمْنُونُ وَسَتَرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيْنَتِّنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوُنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَعِمَّا يَتُونُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيهٌ حَكِيهٌ اللَّهُ عَلِيهُ حَكِيهٌ الله

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفُرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمِنْ حَارَبَ ٱللَّهِ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيْحِيلُفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسُنَىٰ وَٱللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ۞ لَا تَقْمُ فِيهِ أَبِداً لَّكَسُعِدْ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهُ فِيهِ رَجَالٌ يُحبُّونَ أَن يتطهروا والله يحب النظيرين المناسب بنينه على تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ أَم مِّنُ أَسِّس بُنْيَلَهُ، عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِفَانُهَارَبِهِ فِي نَارِ جَهَنَّهُ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلَمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا ربياةً في قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلَيهُ حَكِيمٌ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجِنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَانُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيل وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ ببيعكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

ٱلتَّابِينُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّاعِمُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّالجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكِ وَٱلْحَلْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلْوُّمنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامِنُواْ أَن يَسْتَغُفِرُواْ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أَوْلِي قُرْبَكِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبِيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُقٌّ للهِ تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّاهُ عَلِيمٌ ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيْضِلُّ قَوْمًا بِعُدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبِيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ أُلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَهُ، مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَحْيَ وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٥ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَامِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ءِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ مِمَارَخْبِتُ وَصَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمُ وَظَيُّواْ أَن لَّا مَلْحاً مِن ٱللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهُ هُ ٱلتَّوَّانُ ٱلرِّحِيهُ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١ مَا كَانَ لِأَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن تَّفُسِهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ لَايْصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَانَصِبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَلا يَطَوْنَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَلَّحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَايْضِيعُ أَجْرَ لَكُسِنِينَ ۞ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ لِيَجْزِيهُمُ أَلَّكُهُ أَيْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْوُمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَاوُلا نَفْرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمُ طَا بِفَةٌ لِيتَفَقَّهُواْ فِ ٱلدِّينِ وَلِينذِرُواْ قَوْمَهُمُ إِذَا رَجِعُواْ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُذُرُونَ ١



يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلَيجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْتَقِينَ ﴿ وَإِذَامَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَانِهِ عَ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمُ يَسْتَبُشِرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرِضْ فَزَادِتُهُمُ رِجْسًا إِلَّا رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ ١٠ أُولَا يَرُوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُونُونَ وَلَاهُمُ يَدَّكُّرُونَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَ \* نَّظَرَ بَعُضُهُمُ إِلَّا بعض هل يرنكم مِّنُ أَكدِ ثُمَّ أَنصرَفُواْ صرفَ ٱلله قُلُوبِهُم بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ لَقَدْجَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنُ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِن تَولَّوا فَقُلُ حَسُبِي ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشُ ٱلْعَظِيمِ ١

م ٱلله ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمِ الرِّ تِلُكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَيْمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْ حَيْنَا إِلَىٰ رَجْلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ أَنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدُقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَتَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعِ إِلَّا مِنَ بَعُدِ إِذُنِهِ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعُبُدُوهُ أَفَلا تَذَكِّرُونَ ١ إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جَيعًا وَعُدَاّتِهِ مَقًا إِنَّهُ بِيدُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيجُزِى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٥٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّهُسَ ضِيَاءً وَٱلْقَرَ نُورًا وقدّره، مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وإِنَّ فِي النَّتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ الله في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَالْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عَايَتِنَا غَلْفِلُونَ ۞ أُوْلَيْكَ مَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمُواْ ٱلصَّالِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَى مِن تَحْتِهِمْ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥ دَعُولُهُمْ فِيهَا سُجُلَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَ يَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَهٌ وَءَاخِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَوْ يُعَجَّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمُ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا في طُغْيَانِهِمُ يَعُمَهُونَ ١٥ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجنبُهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدُعْنَا إِلَّا ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسُرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعُمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبُلِكُمُ لَمَّا ظَلَّمُواْ وَجَاءَ تُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُزَى ٱلْقَوْمَ ٱلْجُرُمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتُلَّىٰ عَلَيْهِمْ عَايَاتُنَا بَيَّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَنَا آئَتِ بِقُرُءَانٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْبِدِّلُهُ قُلُ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ أُبِدِّلَهُ مِن تِلْقَاعِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۚ إِنِّي أَنَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠ قُل لَّوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا تَاوْتُهُ، عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَنْكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبُلُهُ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ فَمَنُ أَظُلَّمُ مِينَ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَتِهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْإِرْمُونَ ١٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّ هُمُ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا وُلاَّء شُفَعَا وُنا عندَ ٱللَّهُ قُلُ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعُلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ سُبِعَانَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَلِمِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كُلُّهُ سَبِقَتُ مِن رِّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمُ فِهَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَيَقُولُونَ لَوُلَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلُ إِنَّا ٱلْغَيْبُ يلَّهِ فَأَنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞

وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَمْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرْ فِي عَلَيْ تِنَاقُلُ ٱللَّهُ أَسُرِعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتُبُونَ مَا يَكُونَ ١٠ هُوالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبِيِّ وَٱلْبِحْرَحَيَّ إِذَا كُنتُمُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَرْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا ٱللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنُ أَنْجَيْتَنَامِنُ هَذِهِ عَلَيْكُونَا مِنَ ٱلسَّاكِرِينَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ إِذَاهُمُ يَبُغُونَ في ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا بَغَيْكُهُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَعَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدِّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَامَرُ جِعْكُمُ فَنْنَبِّئُكُم بَمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَلُمُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَنَّ أَهُلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمُ تَغُنَ بٱلْأَمُسَ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ يَدُعُواْ إِلَّا دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهُدِي مَن يَشَاءُ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ



وللّذين أَحْسنو ٱلْوُسنَىٰ وَزيادةٌ وَلا يرُهنَ وُجُوهِهُمْ قَتْرٌ وَلا ذِلَّا اللَّهِ أُوْلَيِّكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ فُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ السّيَّاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةِ بِمثلها وَتَرُهَقُهُمُ ذِلَّةٌ مَّالَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَا أَغُشِيتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظَلِّماً أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمُ جَيِعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرِكُواْ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمُ فَزَتَلْنَا بِينَهُمْ وَقَالَ شُرِكَا وُهُم مَّا كُنتُمُ إِيَّانَا تَعْبِدُونَ فَكَفَى بِأَلِيّهِ شَهِيدًا بَيْنَا وَبِينَكُمُ إِن كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغَيْفِلِينَ ١٠ هُنَالِكَ تَبُلُواْ كُلُّ نَفْسِ مِّنَا أَسُلَفَتُ وَ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مؤلَّاهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ قُلْمَن يَرُزْقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمِّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِلَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْيَاتِ مِنَ ٱلْيَتِ وَيُخْرِجُ ٱلْيِّتَ مِنَ ٱلْيَ وَمَن يُدِبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بِعُدَّالُقَ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّا تُصُرِّفُونَ ۞ كَذَالِكُ مَقَّتَ كَامَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

قُلُهَلُمِن شُرَكَايِكُم مِّن يَبُدُواْ ٱلْخَاقَ ثُمَّ يَعِيدُ وَ قُل ٱللَّهُ يَبْدُوْا ٱلْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّا تَوْفَكُونَ اللَّهُ لُمِن شُرَكًا بِكُم مِّن يَهُدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهُدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهُدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن نُهُدَىٰ فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ وَمَا يَتَّبِعُ أَكُثُرُ هُمُ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغُنى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرُءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بِينَ يِدِيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِلَارِيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَانُهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِّثُلُهِ وَآدُعُواْ مَن أَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ بَلُكَدَّبُواْ عَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتُهِمُ تَأْوِيلُهُ, كَذَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ فَٱنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلطَّالِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مِّن يُؤُمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مِّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكُ أَعْلَمُ بِٱلْفُسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَلَى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيعُونَ مِمَّا أَعَمَلُ وَأَنَا بَرَى يُرِمِّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يستمعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسِمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ السَّمْ عُونَ إِلَيْكُ فَأَنتَ تُسِمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ

وَمنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبُصِرُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهِ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَحِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ كَأَن لَّمُ يَلُبِثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِيُّعَارِفُونَ بِينَهُمْ قَدْ خَسِرً الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْمُهُتَدِينَ۞ وَإِمَّا نُرِينًاكَ بِعُضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتُوفَّينَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلَّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِي بِينَهُم بِٱلْقِسُطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعُدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥ قُل اللَّ أَمُلِكُ لِنَفُسِي ضَرًّا وَلَا نَفُعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ لَكُلُّ أُمَّةً أَجِلُّ إِذَا جَاءً أَجِلُهُمْ فَلَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يستقدمون وقل أرعيتم إن أتكم عذبه بيتا أونهارا ماذا يَسْتَعُبُلُ مِنْهُ ٱلْجُرِمُونَ۞ أَثْمَ إِذَامَا وَقَعَ عَامَنْتُم بِهُ عَالْكَنَ وَقَدُ عُنتُم بِهِ تَسْتَعُجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَامَوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِهَلْ يُجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ \* وَيَسْتَنْبُونَكُ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ا



وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لاَفْتَدَتُ بِهِ وَأَسَرُّواْ النَّدامة لَا رَأُواْ الْعَذَابِ وَقَضِى بِينَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَلَّا إِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ أَلَّاإِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُ جَاءَ تُكُم مَّوُ عِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّلَّا فِٱلصُّدُورِ وَهُدِّي وَرَحْمَةٌ لِّلْؤُمنِينَ ۞ قُلُ بِفَضْل ٱللَّهِ وَبِرَعْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرِعُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ مِّنُهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَا ظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمُ ٱلْقِيلَةِ إِنَّ ٱللَّهِ لَذُو فَضُل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ٥٠ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فيه وَمَا يَعُزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثَقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِ ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَعُبَرَ إِلَّا فِي عِتَابِ شَبِينٍ ١

أَلَّا إِنَّ أَوْلِياءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحُزَّنُونَ اللَّذِينَ عَامِنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١٠ لَهُمُ ٱلْمُشْرَىٰ فِي الْكَمَاةُ الدُّنْمَا وَفِي الْآخِرَةُ لَا تَبْدِيلَ لِكَلْمَاتِ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلا يَحَازُنِكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ بِنَّهِ جَمِعاً هُوَٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلَّا إِنَّ بِنَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُنْصِراً إِنَّ فَي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُواْ ٱ تَحْنَذَ ٱللَّهُ وَلَدا سَمِعَنَهُ مُو الْعَنَ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَنِ بِهَاذًا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَالَا تَعُلَمُونَ ۞ قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١٠ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرُجِعُهُمُ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلسَّدِيدَ بَمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞



\*وَأَتُلْ عَلَيْهِمُ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَيْقُومِ إِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوكَّلُتُ فَأَجُمُواْ أَمْرِكُمْ وَشُرِكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقَضُواْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَولَّيْتُمْ فَمَاسَأَ لَتُكُم مِّنُ أَجُرِ عِنْ أَجُرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنُ أَكُونَ مِنَ ٱلْسُلِمِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَجَيَّنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، فِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَاهُمْ اللهُ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَيْفَ وَأَغُرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنا ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقَبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثُنامِنَ بِعُدِهِ عُرْسُلًا إِلَّا قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِعِمِنْ قَبُلٌّ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثُنَامِنَ بَعُدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ بَالِيَتِنَا فَأَسْتَكُبِرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا لَيْجُرِمِينَ المَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَذَالْسِحُرِ مُبِينْ اللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَسَّا جَاءَكُمُ أَسِحُرُ هَذَا وَلا يُفُلِهُ ٱلسَّخِرُونَ ۞ قَالُواْ أَجِئُتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِياءُ فِٱلْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمَا بُؤُمنِينَ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِي بِكِلِّ سَلْحِر عَلِيمٍ ﴿ فَلَمَّا جَأَةَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ٱلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ۞ فَأَسَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهِ سَيْبُطِلُهُۥ إِنَّ اُللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ اللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَامَاتِهِ عِلَى اللَّهُ الْحَقّ بِكَامَاتِهِ عِلَى اللَّهُ الْحَقّ بِكَامَاتِهِ عِلَى اللَّهُ الْحَقّ بِكَامَاتِهِ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَقّ بِكَامَاتِهِ عِلَى اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّ وَلَوْكُرهُ الْجُرُمُونَ ﴿ فَمَاءَ امْنَ لِنُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفِ مِّن فَرُعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْتِنَهُمُ وَإِنَّ فَرُعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا وُلِنَ ٱلْمُسرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَلْقَوْمِ إِنْ كُنْتُمُ عَامَنْتُم بَاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِنكُنتُم مُّسُلِمِينَ ۞ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّه تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَخِتَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَأَوْمَيْنَا إِلَّا مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ القَوْمِ كُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَآبُعَلُواْ بِيُوتَكُمُ قَبُلَةً وَأَقَهُو ٱلصَّلَوٰةَ وَبِشِّرِٱلْؤُمنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَا إِنَّكَ عَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ, زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيْضِلُّواْعَنْسَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱلْمِمْسُ عَلَىٰ أَمُوالِهِمُ وَٱشُدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤُمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْآلِيمَ ۞

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَجَلُوزُنَا بِدِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَّبِعَهُمُ فَرْعُونُ وَجِنُودُهُ رَبِغُيّاً وَعَدُواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرِقُ قَالَ عَامَنْ أَنَّهُ وَ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي عَامَنْتُ بِهِ بِنُواْ إِسْرَاءِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْسُامِينَ ٥ - آلْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلْ وَكُنتَ مِنَ ٱلْفُسِدِينَ ٥ فَٱلْيَوْمَ نُجَيِّكَ بِبَدَيْكَ لِتَكُونَ لِلَّهُ خَلْفَكَ اللَّهُ وَإِنَّا كَثيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ عَايَتِنَا لَغَلِفِلُونَ ﴿ وَلَقَدُ بَوَّأْنَا بِي إِسْرَاءِيلَ مُبِوّاً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بِينَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِلَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابِ مِن قَبُلِكُ لَقَدُ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ وَ لَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا ٱلْخَلِيرِينَ ١٠٤ اللَّذِينَ مَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِّمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ @وَلَوْجَاءَتُهُمْ كُلَّءَايةٍ مَتَّىٰ يَرَوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهِ

فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ عَلَمْتُ فَنَفَعَهَا إِيمُنُهَا إِلَّا قَوْمَ نُونُسَ لَمَّا ءَامنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَّا حِينِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِعًا أَفَأَنتَ تُكُرُهُ ٱلنَّاسَ مَتَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤُمنَ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُل أَنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا تُغَىٰ ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلَ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُجَى رُسُلَنَا وَاللَّذِينَ عَامِنُواْ حَذَالِكَ مَقًّا عَلَيْنَا نَنِجِ ٱلْؤُمِنِينَ ۞ قُلُ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنُ أَعَبُدُ ٱللَّهِ ٱلَّذِي يَتُوفَاكُمُ وَأُمِرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدُعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ١٠

وَإِن يَسُسُكُ ٱللّهُ بِضُرِّفَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّهُو وَإِن يُردُكَ بِحَيْرِفَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّهُو وَإِن يُردُكَ بِحَيْرِفَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّهُو وَإِن يُردُكَ بِحَيْرِفَلا رَادً لِفَضُلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْعَفُو ٱلرَّحِيمُ اللهُ قُلْ يَا أَنْ الْعَنْ الْمُتَدَى فَإِنَّا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ يَعْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ يَعْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ يَعْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ يَعْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ فَعْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ فَا وَاللّهِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرُ حَتَى يَحَكُمُ ٱلللهُ وَهُونَيْ الْكَكُم مِن فَلَا اللّهُ الْعَلَيْكُم بُوكِيلِ فَا وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَايُوحَى إِلَيْكُ وَأَصْبِرُ حَتَى يَخَلُقُ أَلَهُ وَهُونَيْ الْكَلُومُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَهُونَيْ الْكَلُومُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِا عُلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْكُمُ اللّهُ الْعَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

المات المات

الرَّكِتَكُ أُمُكِمَتُ عَالِيَتُهُ وَثَمَّ فُصِلَتُ مِن لَّدُنُ مَكِيمٍ مَبِيمٍ الرَّكِتَ أُمُكِمَتُ عَالِيَتُهُ وَثَمَّ فُصِلَتُ مِن لَّدُنُ مَكِيمٍ مَبِيمٍ مَبِيمٍ اللَّ عَبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ عَالَيْكُمُ مَّنَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ وَأَن السَّعَفُووْ اللَّهَ عَبُدُواْ إِلَيْهِ يُمَتَّعُ كُم مَّتَعًا حَسَنًا إِلَكَ أَجَلِ مُسَمَّ وَيُوْتِ مَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُو إِلَيْهِ يُمَتَّعُ كُم مَّتَعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّ وَيُوْتِ كُلَّ وَيُولِ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كُلَّ ذِى فَضُلِ فَضُلَ أَهُ وَإِن تَولَّوْ أَ فَإِنِّ أَنَا فَى عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كُلَّ ذِى فَضُلِ فَضُلَ أَهُ وَإِن تَولَّوْ أَ فَإِنِّ أَنَا فَى عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كُلِّ ذَى فَضُلِ فَضُلَ أَهُ وَإِن تَولَّوْ أَ فَإِنِّ أَنَا فَى عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كَلِي مُنْ فَا لَكُمْ يَثُنُونَ صُدُورَ هُمُ لِيَسْتَغَفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسُتَغُشُونَ اللَّهُ مَا يُسِرِّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّ وَعُلِي كُلِّ مَا يُسِرِّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّ وَعُلِي كُلِّ مَا يُسِرِّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّ وَمَا يُعْلِنُونَ أَيْتَهُمْ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا يُسِرِّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَيْنَا إِنَّ وَعَلَى مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوْلَا مِنْ أَنْ اللَّهُ مُ اللَّعُلُونَ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ مَا يُسِرِّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَيْلِهُ مَا يُعْلِي وَالْمَالُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ فَلَا مُلَا اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ ال



وَمَامِنُ دَاتِيةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتُودَعُهَا كُلُّ فِي كِتَكِ مُبِينٍ ۞ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةَ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى اللَّاءِ ليَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَمْسَنْ عَمَلًا وَلَمِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنَ بَعُدِ ٱللَّوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذًا إِلَّا سِحُرْ مُّبِينٌ ۞ وَلَئِنُ أَخْرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةِ مَّعُدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَجُبِسُهُ وَ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمُ لَيْسَ مَصُرُوفًا عَنْهُمُ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِعِ يَسْتَهُزِءُونَ ۞ وَلَئِنُ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ، لَيُّوسٌ كَفُورٌ ٥ وَلَئِ أَذَقُنَاهُ نَعُمَاءً بَعُدَ ضَرّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنَّى إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَبْرٌ كَبِيرٌ الله وَاللَّهُ عَالِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَصَابِقُ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ وَصَابِقُ بِهِ صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوُلًا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ معة، مَلَكُ إِنَّا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ وَكِيلٌ ١

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَلُهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشُرِ سُورِ مِّثُلِهِ مُفْتَرِيْتٍ وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ ﴿ فَإِلَّهُ يَسْجِيبُواْلَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَمَّا أَنزِلَ بِعِلْمُ اللَّهِ وَأَنلًا إِلَّهَ إِلَّا هُو فَهَلُ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ١٥ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوقِي إِلَيْهِمْ أَعْلَهُمْ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّازُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبِطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥ أَفَمَن كَانَ عَلَى بِيَّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتُلُوهُ شَاهِدٌ مِّنُهُ وَمِن قَبُلِهِ عَتَلْ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّادُ مَوْعِدُهُ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمْ مِتَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أُوْلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَا وُلَاءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْأَشْهَادُ هَا وَلَاءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْالْعُنَةُ أَلَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ١

أُوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهُ مِنْ أَوْلِياءً يُضَاعَفُ لَهُمْ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنْفُسِهُمْ وَضَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ لَاجْرِمُ أَنَّهُمْ فِ ٱلْأَخْرَةِ هُمُ ٱلْأَنْسَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَنْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمُ أُوْلَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ هُمُ فيها خَلِدُونَ ١٠ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَىٰ قَوْمِهِ } إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَن لَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ اللّذينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَلُكَ إِلَّا بِشَرّاً مِثْلَنَا وَمَا نَرَلُكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْي وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ۞ قَالَ يَقَوْمِ أَرْعَيْتُمْ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمُ أَنْ أَزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ٥

وَيَلْقَوُمِ لَا أَسْتَلْكُمُ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّاعَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَتَا بِطَارِدُ اللَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَبْكُمْ قَوْماً تَجْهَالُونَ ﴿ وَيَقَوْمِ مَن يَنْصَرُ فِي مِن ٱللَّهِ إِن طَرَد تُهُمُّ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَا بِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمْ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرَى أَعْيِنْكُمُ لَنْ يُؤْتِيهُمُ أَلِّتُهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمْ مَا فِي أَنفُسِهُمُ إِنَّ إِذًا لِّنَ ٱلطَّالِمِينَ ۞قَالُواْ يَنُوحُ قَدْجَدَلْتَنَا فَأَكُثَرُتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلا يَنفَعُ كُمُ نُصْمِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُ هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أُمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَانُهُ قُلُ إِنِ اَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي وَهِمَا يُجُرِمُونَ اللَّهِ وَأُوحِ إِلَّا نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امَنَ فَلا تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٥ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَمْيِنَا وَلَا تُخَطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ۞

ا مالة الألف المالة الألف وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَّمِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ١٥٥ فَسُوفَ تَعُلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقده المَّحَيِّ إِذَاجِاء أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنَّوْرُ قُلْنَا ٱخْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيُنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ عَلَمَ وَمَا عَلَمَ مَعَهُ إِلَّا قِلِيلٌ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسُمِ ٱللَّهِ عَبُرِنْهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ رَّحِيهٌ ١٠ وَهِي جَبِرى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ، وَكَانَ في مَعْزِلِ يَابْنَى ٱرْكَبِ مِّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِرِينَ ١ قَالَ سَتَاوِي إِلَّا جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْكَاءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْراً للهِ إِلَّا مَن رَّحِم وَحَالَ بِينَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغُرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَأْدُنُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَسَمَاءُ أَقُلِعِي وَغِيضَ ٱلْكَاءُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَٱسْتُوتُ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدَا لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ أَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَتُّ وَأَنتَ أَنْكُوْ ٱلْكَمِينَ ٥

قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ وَعَمَلُ غَيْرُصَلِحٍ فَلَا تَسْعَلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لى بع عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهِ قِيلَينُوخُ أَهْبِطُ بِسَلِّم مِنَّا وَبَرَكَاتِ عَلَيْكُ وَعَلَىٰ أُمِّم مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَّ سَنِيتُعُمْ ثُمَّ يَسَهُم مِّنَّا عَذَانِ أَلِيمٌ ﴿ تُلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعُكُمُهَا أَنتَ وَلَاقَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَأَصُبِرُ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِلَّا عَادِ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَقَوُم أَعُبُدُواْ أَنَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَّهِ عَيْرُهُمْ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَقَوْم لَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجُراً إِنْ أَجُرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَفِّ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ وَيَلْقُومُ أَسْتَغُفُرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرُسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْثُم مِّدْرَارًا وَيَزدُثُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِثُمْ وَلاَ تَتُولُّواْ مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحُنْ بِتَارِكِي ءَ الهِ يَنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا غَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ا

مُّسْتَقِيمِ ۞ فَإِن تُولِّواْ فَقَدُ أَبِلَغُتُكُم مَّا أُرْسِلُتُ بِهِ إِلَيْكُمُ وَيَسْتَخُلِفُ رَبِّ قَوْماً غَيْرِكُمُ وَلا تَضَرُّونَهُ، شَيْعاً إِنَّ رَبِّ عَلَيْكُلِّ شَيْء يَفِيظُ ﴿ وَلَا إِمَا مَا عَلَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعُهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَكَبَّيْنَهُم مِّنُ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَتِلْكُ عَادٌ جَحَدُواْ بَايَتِ رَبِهِمْ وَعَصُواْ رُسُلَهُ, وَأُسِّعُواْ أَمْرَكُلِّجَبّارٍ عَنِيدٍ ﴿ وَأُسِّعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَالَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمْ أَلَا بُعُدًا لِّعَادِقَوْمِ هُودِ۞ وَإِلَىٰ ثَهُودَ أَخَاهُمُ صَلِّحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ, هُوَ أَنشَأْكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْرَكُمْ فِيهَا فَأَسْتَغُفُرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّقُونِ عِيبٌ الله والموالي المناع مَن الله المراه والما المناه المناه المناع المناه ا نَّعُبْدَ مَا يَعُبْدُءَ ابَّا وُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّتَّا تَدُعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَلْكَ بِعُضْءَ لِهِتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشُهِدُ ٱللَّهِ

وَأَشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِهِ

فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ

رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّامِنُ دَابَةِ إِلَّاهُوءَ لِخِذُ بِنَاصِيتِهَا إِنَّرَبِّ عَلَيْصِرَاطِ

قَالَيْقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَلِنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَمَا تَزِيدُونَ فِي غَيْر تَخْسِيرِ اللَّهِ ويَقْوُمهَذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْنُذَكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمتَّعُواْ فِ دَارِكُمْ ثَلَثَةً أَيَّامٍ ذَالِكَ وَعُدْ غَيْرُ مَكُذُوبِ ۞ فَلَمَّا جَأَءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِمًا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ معهُ بِرَحْةِ مِنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِيذٍ إِنَّ رَبِّكُ هُواًلُقُومٌ الْعَزِيزِ اللَّهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيْرِهُمُ جِيْمِينَ ﴿ كَأَن لَّمُ يَغْنَوُا فِيهَا أَلَا إِنَّا ثَمُودًا كَفَرُواْ رَبُّهُمْ أَلَا بُعُدًا لِتُمُودَ ١٥ وَلَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَاةٌ فَمَالَبِثَ أَن جَاءَ بِعِبُلِ مَنِيذٍ اللَّهُ فَلَهَّا رَءًا أَيْدِيهُمْ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوجِسَ مِنْهُمُ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أُرُسِلْنَا إِلَّا قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ, قَابِمَةٌ فَضَمِكَتُ فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْمَاقَ وَمِن وَرَأَءِ إِسْمَاقَ يَعُقُوبَ ۞

قَالَتْ يَوَيْلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَبُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِٱللَّهِ رَحْتُ ٱللَّهِ وَبَرَكْتُهُ وَعَلَيْكُمُ أَهُلَ ٱلْبِيْتِ إِنَّهُ وَحِيدٌ هِبِيدٌ ﴿ فَأَلَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِمِ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشُرَى يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِمَ كَلِيمٌ أَوَّا " مُنيبٌ ۞ يَا إِبْرَهِمْ أَعُرِضُ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاء أَمْرُ رَبِّكُ وَإِنَّهُ عَاتِهِ عَذَابُ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿ وَلَا جَاءَتُ رسْلْنَا لُوطًاسِيءَ بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ٥ وَجَاءُه، قُومُهُ، يَهُرِعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسِّيَّاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَا وُلَّاءِ بِنَاتِي هُنَّ أَلْمَ رُلَكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا غُزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمُ رَجْلٌ رَّشِيدٌ ﴿ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمُتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ٥ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِي إِلَّا رُكُنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسُرٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتَكُ إِنَّهُ, مُصِيبُهَا مَا أَصَابِهُمْ عِنْ مُوعِدُهُمُ السُّبُحُ أَلَيْسُ السُّبُحُ بِقَرِيبِ ۞

فَلَمَّا مِاءَ أَمْرُنَا مِعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَنضُودٍ ۞ مُسوّمةً عِندَ رَبِّكُ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ١٠ وَإِلَّا مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنُ إِلَّهِ عَيْرُهُۥ وَلا تَنقُصُواْ ٱلْكُيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبْكُم عِيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ هُعِيطٍ ۞ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْكَيَالَ وَٱلْمِزَانَ بِٱلْقِسُطُّ وَلاَ يَخْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمُ وَلاَ تَعْثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقَيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنتُم مُّؤُمنِينَ وَمَا أَنَاعَلَيْكُم عَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَشْعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن لَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ عَالَافُنَا أَوْ أَن لَّفْعَلَ في أَمْوَالِنَا مَا نَشَاؤُا ۚ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ٨ قَالَ يَلْقَوُم أَرَءَيُتُمُ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ بَسِّنَةٍ مِّن رَّبِّ ورزقني مِنْهُ رِزُقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمُ إِلَّا مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقَى إِلَّا بِأَلِيَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞

وَيَقَوْمِ لَا يَجُرُمنَّكُمُ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُما أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُم بِبَعِيدِ ﴿ وَٱسْتَغُفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيةٌ وَدُودٌ ١٠ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفُقَهُ كَثِيرًا مِّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَنْكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَارَهُ مُكَ لَرَّجَمُنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ۞ قَالَ يَقَوُمِ أَرَهُ طِي أَعَرُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَأَتَّذَنُّهُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَيَلْقُومُ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَاتٌ يُخُزِيهِ وَمَنْ هُو كَاذِبٌ وَٱرْتَقَبُواْ إِلِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ١٥ وَلَسَّاجِاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ عَلَمْ وَالْمَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَهُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَلْمِينَ ١٠ كَأَن لَّمُ يَغْنَوُا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدُينَ كَمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بَالِتَنَا وَسُلُطَانِ مُبِينٍ ﴿ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَتَّبِعُواْ أَمْرِ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشْيِدِ ١

مَّ رُدُمْ قَوْمَهُ، يَوْمَ الْقِيمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِعُسَ الْوِرُدُ ٱلْوُرُودُ ١٥ وَأُتبُعُواْ فِ هَلْذِهِ عَلَيْنَةً وَيُومَ ٱلْقِيَّةَ بِئُسَ ٱلرِّفُدُ ٱلْرَّفُودُ ۞ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْقُرِىٰ نَقُصُّهُ, عَلَيْكُ مِنْهَا قَايِهٌ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَا ظَلَمُنَاهُمُ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنْفُسُهُمْ فَمَا أَغُنْتُ عَنْهُمْ عَالِمَتُهُمْ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ لَّتَاجَاءَ أَمُرْ رَبِّكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَّبِيبِ ٥ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُمْ أَلِيهٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ فِذَ لِكَ لَآيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ يَوْمُ هِجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشُهُودٌ ١٥ وَمَانُوَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعُدُودٍ ١٠ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفُسُ إِلَّا بِإِذُنِهُ عِلْمَ لَكُمْ نَفُسُ إِلَّا بِإِذُنِهُ عِ فَنْهُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءً رَبُّكُ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُريدُ ١ \*وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَواتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكُ عَطَّاءً غَيْرَ مَجُذُوذِ ٥

فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةِ مِمَّا يَعُبُدُ هَا فُلُولًاء مَا يَعُبُدُونَ إِلَّا كَمَا -يَعْبِدُءَا بِأَوْهُم مِّن قَبِلُ وَإِنَّا لَدُونُوهُم نَصِيبَهُمْ غَيْرِ مَنقُوصٍ ٥ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوُلَاكِلَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بِيُنَهُمُ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِّنُهُ مُريب ١٥ وَإِنَّ عُكَّا لَّمَّا لَيُوفِينَّهُمْ رَبُّكُ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ، بَمَا يَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَأَسْتَقِمُ كَمَا أُمِرُتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاتَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِياءً ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١٠ وَأَقِم ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَار وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُ ٱلسَّيَّعَاتُ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿ وَٱصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْخُسِنِينَ ﴿ فَالُولَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيّةٍ يَنْهَوْنَ عَنَ ٱلْفَسَادِ فِٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّكَّنُ أَنْجَيْنَا منْهُمُ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ٥ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُمْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ٥





قَالَ يَبْنَى ۗ لَا تَقُصُصُ رُءُيَاكَ عَلَى إِنُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجُتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعلَّمُكُ مِن تَأُويِلِٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عَالِيعُقُوبَكُمَا أَمَّهَا عَلَى أَبُولِكُ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلَيهُ مَكِيهٌ ٥ \* لَّقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِنْوَتِهِ عَالَتْ لِّلسَّامِلِينَ الْمِنْ الْمُؤْلِيُوسُفُ وَأَنُوهُ أَحَبُ إِلَّا أَبِينَامِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِيضَلَّال مُّبِينِ۞ أَقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱلْمُرْحُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِينَ ۞ قَالَ قَايِلٌ مِّنُهُمُ لَاتَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي عَيَبَتِ ٱلجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بِعُضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنكُنتُمُ فَعِلْيَنَّ وقَالُواْ يَأْبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِينُ اللهُ مَعْنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْفِظُونَ ۞ قَالَ إِنِّي لَيْحُزْنُنَى أَن تَذُهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن أَكُونَ الذَّئُنُ وَأَنتُهُ عَنُهُ غَلْفِلُونَ ١ قَالُواْ لَيِنُ أَكَلُهُ ٱلذِّئُبُ وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَلِيرُونَ ١

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجُعُلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْمَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِّنَا مُعْمَ مِأْمُرِهِمُ هَٰذَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَاءُوا أَبَاهُمُ عشاء مَنْ كُونَ ١٥ قَالُواْ يَأْبَانًا عِلَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَمَتَ عِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئُبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ ﴿ وَجَمَاءُ وعَلَىٰ قَيصِهِ بِدَمِ كَذَبِّ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْسُتَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ ۞ وَجَاءَتُ سَيّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَالدَّهُمْ فَأَدْ لَا دَلُوهُ، قَالَ يَابِشُرَىٰ هَلْذَاغُلَدٌ وَأُسرُّوهُ بِضَلْعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ وَشَرَوُهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فيه مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكُرِمِي مَثُولُهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ, وَلَدّاً وَكَذَاكَ مَكَّنّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلَّمَهُ مِن تَأُويِلِ ٱلْأَمَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمُرهِ عَلَىٰ أَمُرهِ عِلَىٰ أَمُرهِ ع وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَكَا بَلَغَ أَشْدُّهُ ءَاتَيْنَاهُ مُكُمًّا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْحُسِنِينَ ١

ورَاودتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بِينتِهَا عَن نَّفُسِهِ وَعَلَّقَت ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثُواى إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلًا أَن رَّءَا بُرُهَانَ رَبِّهِ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْغَشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْخُلَصِينَ ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَيصَهُ, مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَاجِزَاءُ مِنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ شُوءًا إِلَّا أَن يُسْجِنَ أَوْعَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ قَالَ هِي رَاوِدَتُني عَن نَّفُسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنُ أَهْلِهَا إِن كَانَ قِيصُهُ, قُدِّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٥ وَإِن كَانَ قَيِصُهُ, قُدَّ مِن دُبُر فَكَذَبِتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَالْمَارَةِ الْقِيصَهُ، قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعُرِضُ عَنْ هَذَا وَٱسْتَغُفِرِي لِذَنْبِكُ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ ١٠ \*وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَلَهَا عَن تَّفُسِهُ عَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞



فَلَمَّا سَمِعَتْ مِكْرِهِنَّ أَرْسَلَتُ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًّا وَءَاتَتُ كُلُّ وَلِمِدَةِ مِّنُهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَكًا رَأَيْنَهُ وَأَكْبِرُنَّهُ وَقَطَّعُنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ كُسْ يلِّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيهٌ ۞ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لْتُنَّىٰ فِيهِ وَلَقَدُ رَاوِدتُّهُۥ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَعُصُمُ وَلَمِنْ لَمْ يِفْعَلُ مَاءَ امْرُهُ، لَيْسَجِنَّ وَلَيْكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجِنُ أَحَبُ إِلَا مِمَّا يَدُعُونَي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهلينَ ۞ فَأَسْتَجَابَ لَهُ, رَبِّهُ, فَصَرَفَ عنه كيدهن عِنه وهو السّميع العليه المّ بداله م من بعد مَارَ أَوْا ٱلْآيَتِ لَيسُجِنْتَهُ, حَتَّىٰ حِينِ۞ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجِنَ فَتَيَانَّ قَالَ أَحِدُهُما إِنِّي أَرَانِي أَعُصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخِرُ إِنِّي أَرَانِي أَحُلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنُهُ نِبِّئُنَا بِتَأْوِيلُهِ عِنَّا نَوَلَكَ مِنَ ٱلْدُسِنِينَ ۞ قَالَ لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرُزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بتأُويله عَبْلَ أَن يأتيكما ذَالِكُما مِمّا عَلَّمَي رَبِّ إِنِّ تَركُتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَهُم بَأَلَّا خِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۞

وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَاءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْكَاقَ وَيَعُقُوبَ مَاكَانَ لَنَا أَن نُشُرِكَ بِأَلِيّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضُل ٱللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ السِّمِين عَأْرُبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١٠ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَهَّيْهُوهَا أَنْتُمُ وَءَابَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللهُ بِهَامِن سُلْطَنَّ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرُ أَلَّا تَعُبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّجِينِ أَمَّا أَحَدُ كُمَا فَيسُقِي رَبُّهُ خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخِرُ فَيْصَلِّبُ فَتَأْكُلُ ٱلطِّيرُ مِن رَّأُسِهِ عَفِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنُهُمَا ٱذْكُرُنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَلُهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَرَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجُنِ بِضُعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنَبُلَتٍ نُضُرِ وَأُخَرَيَابِسَتَّ يَأَيُّهَا ٱلْكَلُّ أَفْتُونِي فِي رُءُيكَ إِن كُنتُمُ لِلرُّءُيَا تَعُبُرُونَ اللَّهِ

قَالُواْ أَضْغَاثُ أَمْلَامٍ وَمَا غَنْ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنُهُمَا وَٱدَّكَرَبِعُدَ أُمَّةِ أَنَا أُنبَّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأْرُسِلُونِ ٥٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا في سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعْ عِجَافٌ وَسَبُعِ سُنَبُلَتٍ نُضُرِ وَأُخْرَيَابِسَتِ لَّعَلَّيْ أَرْجِعْ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًّا فَمَا حَصَدَتُهُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۚ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْعُلُونَ ١٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ سَبُعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَاقَدَّمْتُمُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا يَعِ مِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِ مِنَا بِعُدِذَ اللَّ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يعُصِرُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱغْتُونِي بِهِ عَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ الرِّعِ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلُهُ مَا بَالْ ٱلنِّسُوةِ ٱلَّذِي قَطَّعُنَ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ النَّسُوةِ اللَّهِ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيهٌ ۞ قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَاودتُنَّ يُوسف عَن تَفْسِهُ قُلْنَ حَلَشَ يِلَّهِ مَا عَلَمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءً قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْمَ ٱلْكُفُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفُسِهِ وَإِنَّهُ, لَنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ ذَالِكَ لِيعُلَم أَنِّي لَمْ أَنْنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ آلِلَّهِ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَايِنِينَ اللَّهِ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَايِنِينَ



وَمَا أُبِرِّى نَفْسِي إِنَّ ٱلتَّفْسِ لَأَمَّارَةُ السُّوء إِلَّا مَارِحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رِّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ آعُتُونِي بِهِ ۖ أَسْتَخُلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَّا كُلَّهَ وُوْلَا إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنَ عَلَىٰ خَزَايِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيهٌ ۞ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا ليُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبِو أَمِنُهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجُر ٱلْحُسِنِينَ ۞ وَلاَجُرُ ٱلَّخْرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَانُواْ عَلَيْه فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ وَلَسَّاجَهَزَهُم جَهَازِهِمُ قَالَ أَعْتُونِي أَخِلَّكُم مِّنُ أَبِيكُمُ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا لَيْرُ ٱللَّهْ لِينَ ۞ فَإِن لَّمُ تَأْتُونِيهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عندى وَلا تَقُرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنْرَاوِدْ عَنْهُ أَيَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ أَبْعَلُواْ بِضَعْتَهُمْ فِي رِحَالِهِمُ لَعَلَّهُمْ يَعُرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَّا أَهْلَهُمْ لَعَلَّهُمْ يرْجعُونَ ١ فَأَمَّا رَجِعُواْ إِلَّا أَبِيهِمْ قَالُواْ يَأْبَانَا مُنِعَ متَّا ٱلْكِيلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا لَّمَا نَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَكُفِظُونَ اللَّهِ لَا فَعُلُونَ

قَالَ هَلْءَامَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيه من قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَلِفظًا وَهُو أَرْحَهُ ٱلرَّاحِينَ ﴿ وَلَا اللَّهِ عِينَ ﴿ وَلَا اللَّهِ المَّالِ فَعُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمُ رُدَّتَ عِلَيْهِمُ قَالُواْ يَأْبَانَا مَا نَبُغَى هَاذِهِ عِنْكَ نُنَّا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَغَيْرُأَهُلَنَا وَخُفَظُ أَنَا وَنَزُدادُ كَيْلَ بِعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلَ سِيرٌ ﴿ قَالَ لَنْأُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ مَتَّىٰ تُؤْتُونَ مَوْثِقًا مِّنَٱللَّهُ لَتَأْتُنَّىٰ بِهِ إِلَّا أَن يُحَالَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٥ وَقَالَ يَبِنِي لَا تَدُنْلُواْ مِنْ بَابِ وَلِيدٍ وَأَدُنْلُواْ مِنْ أَبُوابِ مِّتَفَرِّقَةً وَمَا أُغُنِي عَنْكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْشَيْءِ إِنْ ٱلْدُكُهُ إِلَّا يِلَّهُ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكَّلُ ٱلْتُوكِّلُونَ ا وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغَنى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَصْلُهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّلَاعَلَّمُنَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَسَّا دَخَالُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَنُوكَ فَلَا تَبُتَيسُ بِمَاكَانُواْ يَعُمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمُ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحُل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبِلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْكَلِكُ وَلِنَجَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ وَعِيهٌ ۞ قَالُواْ تَأْلِلَّهِ لَقَدُ عَلِمُتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ و قَالُواْ فَمَا جَزَاؤُهُ وَ إِن كُنتُمُ كَاذِبِينَ ﴿ قَالُواْ جَزَاؤُهُ, مَن وُجِدَ فِي رَمُلُهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ, كَذَالِكَ جَبُرِي ٱلطَّلِمِينَ ۞ فَبَدَأَ بِأَوْعِيتِهِمُ قَبُلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَغْرَجَهَا مِن وعَاءِ أَخِيهُ كَذَالِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْكِلِكُ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرُفَعُ درجَتِ مَّن نَشَاءٌ وَفَوْقَ كُلَّذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ۞ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرِقَ أَجْ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ في نَفْسه و وَلَمْ يُبْدِهَ الْهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا و ٱلله أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْغًا عَيراً فَيْذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥ إِنَّا نَرِلْكُ مِنْ ٱلْحُسِنِينَ۞



قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدُنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَ إِنَّا إِذًا لَّظَلِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْهُ خَلَّصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمُ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبِاكُمُ قَدُ أَنَذَ عَلَيْكُم مُّوثقًا مِّن ٱللَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفُ فَكَنْ أَبْرِح ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحُدُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُو خَيْرٌ ٱلْحَكُمِينَ ٥ ٱرْجِعُواْ إِلَّا أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَأْبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدُنَا إِلَّا بِمَاعَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ مَا غِلْيَنَ ۞ وَسُعَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبِلْنَا فِيهَا وَعِنَّا لَصَدِ قُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصِبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِنَى بِهِمْ جَيعًا إِنَّهُ فَو ٱلْعَلَيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزُنِ فَهُو كَظِيمٌ @قَالُواْ تَأْلِيُّهِ تَفْتَوُاْ تَذُكُرْ بُوسُفَ حَتَّا تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ۞قَالَ إِنَّمَا أَشُكُواْ بِثَّى وَحْزُنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

يَابِي الْذَهِبُواْ فَتَحَسِّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَا يُعَسُواْ مِن رَّوْح ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَانِكُسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ٥ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجَلةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكِيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجُزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ @ قَالَ هَلْ عَلَمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُهُ جَلُمُ أُونَ ۞ قَالُواْ أَعِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَايْضِيعُ أَجُرَ لُخُسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَأْلِيُّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ﴿ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ يَغُفْرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُه أَبِي يَأْتُ بَصِيرًا وَأُنُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَا اللَّهِ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفُّ لَوُلَّا أَن تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُواْ تَأْلِبُهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ ۞

فَلَمَّا أَنْ جَاءً ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَلْهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمُ إِنِّي أَعُلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا تَعُكُمُونَ ۞ قَالُواْ يَّأَبَانَا ٱسْتَغُفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّاكُنَّا خَطِينَ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغُفْرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ فُوالْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ فَأَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ نُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ اَدُ خُلُواْ مِصْرَ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُويُهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ, سُجِّداً وَقَالَ يَأْبَتِ هَاذَا تَأْوِيلُ رْءُينَ مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ فِي إِذْ أَخْرِجِنِي مِنَ ٱلسِّمِن وَجِأَءَبِكُم مِّنَ ٱلْبِدُو مِنْ بَعْدِ أَن تَزَغَ ٱلشَّيْطَنْ بِينِي وَبِينَ إِخُوتَ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِلَّا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴿ رَبِّقَدُءَ اتَّيْتَنِيمِنَ ٱلْالْكُوعَالَمْتَنِي من تَأُويل ٱلْآَحَادِيثِ فَاطِ ٱلسَّهُونِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ فِٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ تُوفَّىٰ مُسَلِّماً وَٱلْحِقْنِ بِٱلصَّلْحِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُومِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ أَجْعُواْ أَمْرَهُمُ وهم يم كرون وما أَعُيْرُ النّاس وَلُو حَرَضْت بمؤمنين الله



وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَّمِينَ السَّمَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُونَ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ لَهُ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعُرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بأَلَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشُركُونَ ١٠ أَفَأُمِنُواْ أَن تأتيهُم عَشِيةٌ مِّنُ عَذَاب ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بِغُتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ قُلُ هذه عسبيلي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بصيرة أَنَا وَمِنِ ٱتَّبَعَىٰ وَسُبِحِانَ الله وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحي إِلَيْهِم مِنْ أَهُلِ ٱلْقُرَى أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلُهُمُ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاً أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمُ نَصُرُنَا فَنْجِي مَنْ نَشَاءُ وَلا يُردُّ بِأَسْنَا عَنْ ٱلْقَوْمِ الْخُرْمِينَ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيُهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَجْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١





وَيَسْتَغِيلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبُلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدُ خَلَتُ مِن قَبُلِهِمُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغُفِرَةِ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهُمْ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ لَوُلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلّ قَوْمِ هَادٍ ۞ ٱللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنتَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّشَىءٍ عِندَهُ مِقْدَادٍ ٥ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ١٠ سَوَاءٌ مِّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُو مُسْتَغُفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بَالنَّهَادِ ١٥ لَهُ مُعَقَّبَتٌ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحُفَظُونَهُ مِنْ أَمُر ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُ وَإِذَا أَرَادَ ٱللهُ بِقَوْمِ سُوءًا فَلا مَردَّلُهُ وَمَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ١٥ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَينشِعُ ٱلسَّحَابِ ٱلشِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَلَمُدِهِ عَلَمُ عَمْدِهِ عَلَمُ عَلَمُ عَمْدِهِ عَلَمُ عَلَيْكُمُ أَلِي عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عِ وَٱلْمَالَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيْصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمُ يُجَدِلُونَ فِي آلتِهِ وَهُوَ شَدِيدُ آلِحَالِ ١٠

لَهُ, دَعُوةُ الْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كُفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُو بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّافِي ضَلَالِ ﴿ وَبِيِّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَلْهُم بِٱلْغُدُقِ وَٱلْآصَالِ ١٠٥ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَّخَذُتُه مِّن دُونِهِ عَالَالًا عَالَا السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذُتُه مِّن دُونِهِ عَالَولياءَ لَا يَمُلُكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرًّا قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلْمَاتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُركاء خَلَقُواْ كَخَلُقِهِ فَتَشَابِهُ ٱلْخَلُقُ عَلَيْهِمُ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّشَىءِ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهِّرُ اللَّهِ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيةٌ بِقَدِرِهَا فَأَحْمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبِدًا رَّابِياً وَمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةِ أَوْمَتَاعِ زَبِدٌ مِّثُلُهُ, كَذَالِكَ يَضُرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبِدُفِيذُهِ بُفِأَءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَمُكُثُ فِ ٱلْأَرْضَ كَذَالِكَ يَضُرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لَرَبِّهِمْ ٱلْهُ مِنْ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لَافْتَدَوْاْيِهِ أُوْلَيِكَ لَهُمْ سُوءُ ٱلْحَسَابِ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْهَادُ ١



المَّنْ يَعْلَمُ أَنِّنَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكِ ٱلْحَقُّ كَنُ هُو أَعْنَ إِنَّا يَتَذَكُّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ٥ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمُ سِرًّا وَعَلَانيَةً وَيدُرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَيْكَ لَمْ عُقْبَاللَّارِ عَبَّتُ عَدُنِ يَدُّنُاوَهَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ ءَابًا بِهِ وَأَزُواجِهُ وَذُرِّيَّتِهُ وَٱلْكَلِّكَةُ يَدُنُلُونَ عَلَيْهِ مِّن كُلِّ بَابِ اللهُ عَلَيْكُم عِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعُم عُقْبَ ٱلدَّادِ الدين ينقضون عمداته من بعد ميثقه ويقطعون ما أمر ٱللَّهُ بِهِ إِنَّ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ ﴿ ٱللَّهُ يَبِسُلُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ وَفَرِدُواْ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَا فِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلُ إِنَّا ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ عَلَمْ وْ وَتَمْرِينٌ قُلُوبُهُم بِذِكُرُ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكُ ٱللَّهِ تَطْمِينٌ ٱلْقُلُوبُ ۞

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مُوبَا لَهُمْ وَمُسُنْ مَعَابِ اللهِ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدُخَلَتُ مِن قَبُلِهَا أُمِّ لِّتَتُلُواْ عَلَيْهُمْ ٱلَّذِي أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانَ قُلُهُو رَبِّ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تُوكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ ۞ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَلِيِّتِهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْتَ اللَّذِينَ عَلَمْ أَنْ لَوْيِشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بَمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمُ حَمَّا يَأْتَ وَعُدُاللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِعَادَ وَلَقَدِ ٱسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبُلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَنَذُ ثُومُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنُ هُو قَايِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ يِلِهِ شُرَكَاءَ قُلُ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبُّونَهُ, بَمَالَا يَعْلَمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَاهِر مِّنَ ٱلْقَوْلُ بِلُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمُ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ عَذَاتٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقَّ وَمَالَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ١



وَ مَنْ الْمِنَّةِ الَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَايِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّعُقِّي ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بَمَا أُنزلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَمْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ, قُلُ إِنَّمَا أُمِرُتُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ مُكُمًّا عَرِبِيًّا وَلَمِنِ أَتَّبَعْتَ أَهُواءَهُم بَعْدَمَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ و وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبُلِكَ وَجَعَلْنَالَهُمْ أَزُواجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لَرَسُولِ أَن يَأْتِي بَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ الله مايشاء ويثبت وعنده والكالك وَإِن مَّا نُرِينَّكَ بِعُضَّ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّينَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحُسَابُ۞ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصْهَامِنُ أَلْمُ افْهَا وَآلِكُ يَحْدُ لَامْعَقِّبَ لِنَكُمْ وَهُوسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرْ جَيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيْعَلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِلَّ عُقْبَي ٱلدَّارِ ١

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسُتَ مُرُسَلًا قُلُ كَفَى بِأَلِلَّهِ شَهِيدًا لَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلْكِتَبِ ۞

ترتيبها المالية

بِنُ مِاللَّهِ الرَّحْنَ الرَّحِيمِ

الرَّ عِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَّى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ أَلْ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيُلْ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدِ أَلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَيَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عُوجًا أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ عِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبِيِّنَ لَهُمُ فَيْضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بَايَتِنَا أَنُ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ ٱلتَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ۞

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجِلْكُم مِنْ عَالَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ وَيْذَ بِيْوِنَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاً " مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيهٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَّرْتُمْ لَأْزِيدَ نَّكُمْ وَلَيْنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكُفُرُواْ أَنتُهُ وَمِن فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَيٌّ حَيدٌ ﴿ أَلَّهُ يَأْتُكُمُ نَبُوا اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَعُودَ وَالَّذِينَ مِنَ بِعُدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رْسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدُعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبِ ٥٠ قَالَتُ رُسُلُهُمُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطر السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ يَدْعُوكُمْ لِيغْفِرَلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجِلِ مُسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلْنَا تُرِيدُونَ أَن تَصدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلُطَانِ مُّبِينِ ٥



قَالَتُ لَهُمُ رُسُلُهُمُ إِن يَكُنُ إِلَّابِشُرٌ مِّثُلُكُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهِ يَمْنُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَمَاكَانَ لَنَا أَن تَأْتَبَكُم بسُلُطَانِ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَمَالَنَا أَلَّا نَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَنْنَا سُبُلَنَا اللَّهِ اللَّهِ وَقَدْ هَدَنْنَا سُبُلَنَا وَلَنْصُبِرَنَّ عَلَيْما عَاذَيْتُهُونا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتُوكُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ و قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمُ لَنُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهُلَكَنَّ ٱلظَّلَمِينَ ۞ وَلَنْسُكِنَتَّكُمْ ٱلْأَرْضَ مِنَّ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١ وَأَسْتَفْتَوْاْ وَمَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ١٠ مِنْ وَرَابِهِ جَهَنَّهُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءِ صَدِيدِ ١٠ يَجَرَّعُهُ, وَلَايَكَادُ يْسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمُوتُ مِن كُلِّمَكَانِ وَمَا هُوَ بَيِّتٍ وَمِن وَرَابِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهُمُ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ أَشْتَدَّتُ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لاَ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسِبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبِعِيدُ ١

أَلَّمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَّ يُذُهِبُكُهُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِعًا فَقَالَ ٱلشِّعَفَاؤُاْلِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعاً فَهَلُ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْعَ قَالُواْ لَهُ هَدَلْنَا ٱللهُ لَهَدَيْنَاكُمُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعُنَا أَمْ صَبَرُنَا مَالَنَا مِن تَحِيصِ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَتَا قُضِي ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهُ وَعَدَاكُمُ وَعَدَالُقَ وَوَعَدَاثُكُمْ فَأَخْلَفُتُكُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلُطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسِكُم مَّا أَنَّا بُصُرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بُصُرِخِيٌّ إِنِّي كَفَرْتُ بَمَا أَشُرَكُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ ٱلطَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ و وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَمُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فيهَا سَلَهُ ﴿ أَلَهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كُلُّهَ اللَّهُ مَثَلًا كُلُّمَةً طَيّبةً كَشَجَرَةٍ طَيّبةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَفَرُعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ٥

تُؤْتِ أُكُلَهَا كُلِّحِينِ بِإِذُنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضُرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلَّهَ غَبِيثَةٍ كَشَجَرة خَبيثة ٱجُتُثَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَا مِن قَرَادِ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلتَّابِيِّ فِٱلْحَيَوْةِ السَّابِيِّ فِٱلْحَيَوْةِ السَّابِيِّ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيفَعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ عُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوارِ ٥٥ جَهَنَّم يَصْلُونَهَا وَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ١٠ وَجَعَلُواْ بِيِّهِ أَنْدَادًا لِّيْضِلُّواْ عَنْ سَبِيلَةً قُلْ مَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ إِلَى ٱلنَّارِيَّ قُل لِّعبَادِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُقِينُواْ ٱلصَّاوَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمُ سِرًّا وَعَلَانِيةً مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِي يَوُمْ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلَالْ ١٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرِج بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَةِ رِزُقًا لَّكُمُ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلُكَ لِجَرَى فِي ٱلْجُر بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَلَكُمْ ٱلْأَنْهَرَ ۞ وَسَخَّرَلَكُمْ ٱلشَّهُ وَٱلْقَرِ وَالْبَيْنِ وَسَخَّرَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَارَ اللَّهُ اللَّهُ

وَءَاتَكُم مِّن كُلَّمَاسَأَلُمُوهُ وَإِن تَعَدُّواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱبْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ عَلِمَنَا وَٱجْنُبُنِي وَبَيَّ أَن تَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ مِنِّي وَمِنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيهٌ رَّسَّا إِنَّ أَسُ كَنتُ مِن ذُرِّيِّي بِوَادٍ غَيْرِذِي زَرْعٍ عِند بَيْتِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبِّنَا لِيُقِينُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلُ أَفْءَدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهِمُ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ السَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهِمُ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ السَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهِمُ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلسَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ السَّاسِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلْ رَبِّنًا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَغْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ ٱلْحَمْدُ يته الذي وهب لي على الدير إسلعيل و إسماق إنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ۞ رَبِّ ٱبْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّاوَةِ وَمِن ذُرِّيِّيَّ رَبِّنَا وَتَقَدِّلُ دُعَاءِ ۞ رَبِّنَا ٱغُفِرُ لِي وَلُوالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ تَوْمَ تَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهُ غَلِفاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَيِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخُصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهِ اللَّابُصَارُ اللَّا

مُمْطِعِينَ مُقْنِعِي زُءُوسِهِمُ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمُ طَرُفُهُمُ وَأَفْئِدَتُهُمُ هُواءٌ ۞ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبِّنَا أَيِّرُنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ نَّجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ أَوَلَهُ تَكُونُواْ أَقْسَمُتُهُ مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ١٥ وَسَكَنتُمْ في مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَالَهُ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمُ وَضَرَبْنَالَكُمْ ٱلْأَمْتَالَ ٥ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكُرَهُمْ وَعِندَ ألله مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ۞ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهُ فَعُلْفَ وَعُدِهِ عُرُسُلُهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَّهُ وَعُدِهِ عُرُسُلُهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱلْتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدِّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمُواتُ وَبَرِزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ وَتَرَى آلُهُ مِنَ يَوْمَهِذِ شُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ السَّرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُ ٥ لِيجُزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّاكَسَبَ عَنَّ إِنَّا الله سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَٰذَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ وَلَيْنَذَرُواْ به وليعَلَمُواْ أَنَّمَا هُو إِلَّهُ وَحِدُ وَلِيذَّكِّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمِ الرِّ تِلْكَءَايَٰتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرُءَانِ مُّبِينِ ۞ رُّبَمَا يُودٌ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرُهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهُمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ ۞ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةِ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ۞ مَّاتَسُبِقُ مِنُ أُمَّةِ أَجِلَهَا وَمَايَسُتَغُخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرْ إِنَّكَ لَمَجُنُونٌ ۞ لَّوْمَا تَأْتِينَا بَالْلَلْبِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ مَا نُنَزِّلُ ٱلْلَلْبِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَكِفِظُونَ ٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزُهُ وَنَ ٥ كَذَالِكُ

نَسُلُكُهُ, فِي قُلُوبِ ٱلْجُرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَقَدْ خَلَتُ سُنَّةُ

ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَوْفَتَخُنَا عَلَيْهِمَ بِالَّالِّينَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ

القَالُواْ إِنَّا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بِلُكُنُ قَوْمٌ مَّسَعُورُونَ اللَّهِ لَكُنُ قَوْمٌ مَّسَعُورُونَ

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَهَا لِلتَّاظِرِينَ ١٠ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمِ اللهِ مَنِ السَّرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَٱلْقَيْنَا فَهَا رَوَاسِي وَأَنْكِتُنَا فِيهَامِن كُلِّشَيْءِ مِّوْزُونِ ﴿ وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيهَامَعَايِشَ وَمَن لَّسُتُمُلَّهُ بِرَازِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِندَنَا خَزَايِنُهُ, وَمَا نُنَزِّلُهُ, إِلَّا بِقَدَرِ مِّعُلُومِ ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَواقِحَ فَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَغُنْ نَعْي وَنُمِيتُ وَخَنْ ٱلْوَارِثُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْسُتَقُدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدُ عَلِمُنَا ٱلْسُتَخُرِينَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ ال رَبِّكَ هُو يَحُشُرُهُمُ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيهٌ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ مَمَا مِسْنُونِ ۞ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبُلْ مِن تَّارِ ٱلسَّهُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّيْكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بِشَراً مِّن صَلْصَالِ مِّنُ حَمَا مَّسُنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلِيدِينَ أَنْ فَسَجَدَ ٱلْلَيْكَةُ كُلُّهُمُ أَجُمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبُلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّلْحِدِينَ ۞

قَالَ يَاإِبُلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجْدِينَ ﴿ قَالَ لَمُ أَكُن لِّأَسَعُ دَ لِبَشِرِ خَلَقْتَهُ, مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَإِمَّسُنُونِ اللهِ قَالَ فَأُخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغْنَةَ إِلَّا يَوُم ٱلدِّينِ ۞قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَّى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْعَلُومِ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي لَأُزَيِّنَا لَهُمْ فِٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَتُّهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهِ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ ٱلْخُلَّصِينَ وَ قَالَ هَاذَاصِرَافٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ وَ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكُ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَّ إِلَّا مَنِ ٱلَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَوْعِدُهُمْ أَجْعِينَ ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوا ِ لِّكُلِّ بَالِ مِّنْهُمْ جْزُءٌ مَّقُسُومٌ ١٤ إِنَّ ٱلْتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعَيُونِ ١٥ أَدُنُاوهَا بسلَّم عَامِنِينَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنُ عَلَّ إِنَّوَانًا عَلَىٰ سُرْرِ مُّتَقَلِلِينَ ﴿ لَا يَمْسُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنُهَا بِمُغُرَجِينَ۞ نَبِّئُ عِبَادِيَ أَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيهُ ۞ وَنَبَّتُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۞



إذُ دَخَانُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَّما قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِانُونَ ۞ قَالُواْ لَاتَوْجَلُ إِنَّا نُبِشِّرُكَ بِغُلِّمِ عَلِيمِ اللَّهِ أَبَشَّرُ مُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّىٰ ٱلْكِبِرُ فَهِم تُبِيِّيرُونَ ۞ قَالُواْ بِشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْقَلْنِطِينَ ۞قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحُمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ آَيُّهَا ٱلْمُسَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَّا قَوْمِ هُجُرِمِينَ۞ إِلَّاءَ الَّالُوطِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ, قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ فَلَمّا جَاءَ عَالَ لُوطِ ٱلْرُسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْل وَاللَّهِ عُولًا مِلْتَفِتُ مِنْكُمُ أَكِدٌ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمِرُونَ ۞ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا وُلَّاء مَقُلُوعٌ مُصْبِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهُلُ ٱللَّذِينَةِ يَسْتَبُشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَا وُلاَّ عَينِهِ فَلا تَفْضَمُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ الله ولا تُخُزُونِ ١٥ قَالُواْ أَوَلَمُ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٥

قَالَ هَا قُلْاء بَنَاقِ إِن كُنتُمْ فَلِعِلِينَ ۞ لَعَمُرُكَ إِنَّهُمُ لَفِي سَكِرَتِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِحِيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسبيلِ مُقيمٍ ۞ إِنَّ فِذَلِكَ لَآيةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَضَحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالَمِينَ ﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْجُرِ ٱلْمُرْسِلِينَ۞ وَءَ اتَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرضين ﴿ وَكَانُواْ يَغْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا عَامِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ ٱلصَّيْحَةُ مُصْمِينَ ﴿ فَمَا أَغُنَىٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكُسِبُونَ ٥ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّهُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ هِ إِنَّ رَبِّكَ هُو ٱلْحَالَّىٰ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَقَدْ عَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَانِي وَٱلْقُوْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ۞ لَا عَنْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُوَّاجًا مِّنُهُمْ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَامَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَقُلَ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْقُتَسِمِينَ ۞



بِنُ مِنْ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ



وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَّا بَلَّدِ لَّهُ تَكُونُواْ بَلْغِيهِ إِلَّا بِشِقَّ ٱلْأَنفُسُ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ رِّحِيمٌ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْشَاءَ لَهَدَنْكُمُ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاءً لَّكُم مِّنُهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَّرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠ يُنكِتُ لَكُم بِهِ ٱلرِّرُعَ وَٱلرِّيُّونَ وَٱلرِّيدِ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلَّ ٱلتَّمَرَاتِ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ١ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلسَّمْسَ وَٱلْقَرِ وَالنَّهُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمُرِهِ عَلَى فَي ذَالِكَ لَأَياتِ لِّقَوْمِ يَعْقَانُونَ ١٥ وَمَا ذَراً لَكُمْ فِٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَنْهُ, إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَذَّكِّرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرِ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحُمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَخُرِجُواْ مِنْهُ ملَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَميدَبِكُمْ وَأَنْهَا وَسُبْلًا لَّعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ ۞ وَعَلَمَتِ وَبَالَخِمِ هُمُ يَهْتَدُونَ وَإِن تَعْدُواْ نَعْمَةَ ٱللَّهِ لَاتُحُصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحيهٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعُلَّمُ مَا تُسرُّونَ وَمَا تُعُلِّنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله المُواتُ عَيْرُ أَحْيَاءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعِثُونَ اللهُ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعِثُونَ إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَبِدٌّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُممُّسُتَكُبُرُونَ ﴿ لَاجِرَمَ أَنَّ ٱللَّهُ يَعُلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكُبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَلَّهُم مَّاذًا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٤ لَيَمِلُواْ أَوْزَارَهُمُ عَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقَيْمَةُ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضَلُّونَهُم بِغَيْر عِلْمُ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ قَدُمَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَأَتَّى ٱللَّهُ بِنَيْنَهُم مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقُفُ مِنْ فَوُقِهِمْ وَأَتَنْهُمْ ٱلْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

\*\* II \*\*

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقَيْمَةِ يُخُزِيهِمُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تُشَلِقُونَ فيهم قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلَّذِي ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتُوفَّاهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمُ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوعٍ بِلَى إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ كِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَدُنْكُواْ أَبُوابَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلِبئُسَ مَثُوى لَلْتَكَبِّرِينَ ٥٠ وَقِيلَ لِلَّذِينَ أَتَّقُواْ مَاذَا أَنزَلَ رَبِّكُمُ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ أَمْسَنُواْ فِهَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ جَنَّتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا تَجُرى مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْتَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتُوفَّاهُمُ ٱلْلَبْكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَةٌ عَلَيْكُمْ أَدْنُلُواْ ٱلْجِنَّةَ مِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تأتيهُمُ ٱلْمَلْبِكَةُ أَوْ يَأْتِي آمُرُ رَبِّكُ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ وَمَا ظُلَّمَهُمْ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسِهُمْ يَظْلُمُونَ ۞ فَأَصَابِهُمْ سَيَّاتُ مَا عَمِلُواْ وَمَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزُءُونَ اللهِ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ لَوُشَاءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ بَيْنُ وَلا عَابَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْء كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ فَهَلُ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَّغُ ٱلْبُينُ ۞ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلَّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن ٱعْبُدُواْ ٱللَّهِ وَالْجَتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَحْرَضُ عَلَىٰ هُدَاهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَالَهُم مِّن تَلْصِرِينَ ۞ وَأَقُسِمُواْ بألله جَهْدَ أَيْمَنِهُ لَا يَبْعِثُ ٱللَّهُ مَن يُوتُ بَلَيْ وَعُدّاً عَلَيْهِ مَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَذِينَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ فَتَكُونُ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُواْ لَنْبِوَّتُنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَّجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبِرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٥ ٱلَّذِينَ صَبِرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتُوكَّلُونَ ١٥

وَمَا آرْسَلْنَامِن قَبُلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوحي إِلَيْهِمْ فَسُعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّحُرِ إِن كُنتُهُ لَا تَعُلَمُونَ ۞ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزَّبْرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوُ يَأْتِيهُمْ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلُّبِهِمُ فَمَا هُم يُحْجِزِينَ ١٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُونٌ رِّحِيمٌ ﴿ أَوَلَمُ يَرِوُا إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱ<mark>للَّهُ مِن</mark> شَيْءٍ يِتَفَيِّوُاْ ظِلَلُهُ, عَنَّ الْمِينِ وَالشَّمَايِلِ سُجِّداً يِلِّهِ وَهُمُ دَاخِرُونَ ﴿ وَلِلَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّهُورَةِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ وَٱلْمَالِيكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ١٠ يَخَافُونَ رَبِّهُم مِّن فَوْقِهِمُ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤُمَرُونَ ١٥٥ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَكِّنذُواْ إِلَهِ مِن ٱثْنَيْنَ إِنَّمَا هُو إِلَّهُ وَلِحِدٌ فَإِيِّلِي فَأَرُهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِباً أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّن نِّعُمَةٍ فَن ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلصِّر عَنكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمُ يُشُرِكُونَ ۞

لِيكُفُرُواْ بِمَاءَ اتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأْلِلَّهِ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ يِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُجُنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ المَّيْتُوارِي مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بِشَّرِبِهِ عَلَيْهُونِ الْمُعَلَىٰ هُونِ الْمُؤْمِنِ مِن سُوءِ مَا بِشَّرِبِهِ عَلَيْهُونِ أَمْ يَدُشُهُ فِي ٱلتَّرَابُ أَلَاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخرةِ مَثْلُالسَّوْءِ وَيِنَهِ ٱلْمُثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَيْمُ ٥ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسِ بِظُلْمِهِمَّا تَرَكَ عَلَيْهَامِن دَابَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجِلِ مُّسمَّى فَإِذَا جَاءً أَجِلْهُمُ لَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةً وَلَايِسْ تَقُدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايِكُمْ هُونَ وَتَصِفُ أَلْسَنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسْنَى لَاجِرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفُرَطُونَ ﴿ تَأْلُكُ لَقَدُ أَرْسَلُنَا إِلَّا أُمِّم مِّنْ قَبُلِكَ فَرْيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيُومِ وَلَهُمْ عَذَانَ أَلِيهُ ﴿ وَمَا أَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدِّي وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَمْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بِعُدَمَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرُثِ وَدَمِ لَّبِنَا خَالِصًا سَابِغَا لِلشَّارِ بِينَ ٥ وَمِن مُرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِيدُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِذَالِكَ لَآيةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ۞وَأَوْحَارَبُّكَ إِلَى ٱلنَّهُ لِ أَن أَتَّخذى مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ ٱلسَّجَرِ وَمِمَّا يَعُرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَةِ فَٱسْلُكَى سُبُلَ رَبِّكُ ذُلُلَّ يَخُرُجُ مِنُ بُطُونِهَا شَرَابٌ هُخُتَلِفُ ٱلُونُهُ, فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسُ إِنَّ فِوَ اللَّالَايَةَ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٠٥ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَتُوفَّاكُمُ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَّ أَرْدَلِ ٱلْمُر لِكُ لَا يَعْلَم بَعْدَ عِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيمٌ قَدِيرٌ ٥ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بِعُضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ لُواْ برَلِّدى رِزُقِهِمْ عَلَىٰ مَامَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفْبِنعُمَةٍ ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَكُمْ مِّنُ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَكُم مِنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيْبَاتُ أَفِياً لُبَاطِل يُؤُمِنُونَ وَبِنِعُمَّ اللَّهِ هُمُ يَكُفُرُونَ ۞

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالًا يَمُلِكُ لَهُمُ رِزُقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَت وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ يِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمْ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١٠ •ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبُدًا مِّمُلُوكًا لَّا يَقُدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن رِّزَقُنَا مُ مِنّا رِزُقًا حَسِنًا فَهُو يُنِفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرا هَلْ يَسْتُورُنَ ٱلْحَمْدُ يِلَّهُ بِلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبُكُهُ لا يَقُدِرُ عَلَىٰ شَيء وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنُهُ أَيْنَمَا يُوجِّهِ لَّا يَأْتِ بِخَيْرٌ هَلَ يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم و بيه غَيْبُ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمُوْالسَّاعَةِ إِلَّا كَلَّمْ عَيْبُ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمُوْالسَّاعَةِ إِلَّا كَلَّمْ ٱلْبَصِرِ أَوْ هُو أَقُرِبُ عِنَّ ٱللَّهِ عَلَىٰ حُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَآلِنَّهُ أَخْرِجُكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَاتَعُكُمُ لَاتَعُكُمُونَ شَيًّا وَجَعَلَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِلَرَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ الله يروُا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخِّراتٍ في جَوَّ ٱلسَّمَاءِ مَا يُسْكُمْنَّ فَ مَوَّ ٱلسَّمَاءِ مَا يُسْكُمْنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞

وَأُلَّهُ بِعَلَلَّكُم مِّنْ بُنُو تِكُمْ سَكَّنَّا وَجِعَلَلْكُم مِّن جُلُود ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْثًا وَمَتْعًا إِلَّا حِينِ ٥ وَٱللَّهُ جَعَلَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَّلًا وَجَعَلَكُم مِّنَ ٱلْجَبَالِ أَكُنْنًا وَجِعَلَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ ٱلْحَرِّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم مَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِمُّ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلُمُونَ ٥ فَإِن تَولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِلَّغُ ٱلْبِينُ ١ يَعُرِفُونَ نِعُمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ للَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمُ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَهُ ٱلْعَذَالَ فَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ٥ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبِّنَا هَا وُلَاء شُرَكًا وَنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدُعُواْ مِن دُونِكِّ فَأَلُقَوا إِلَهُمْ ٱلْقَولَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ وَأَلْقَوا إِلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَلْقَوا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا ٱللّه يَوْمَهِذِ ٱلسَّلَم وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدُنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بَمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبُعَثُ فِي كُلَّ أُمَّة شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنُ أَنفُسِهِمُ وَجِئْنَابِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنْ وَلَاء وَنَرَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ تِبْيَنَّا لِّكُلِّشَيْءٍ وَهُدِّي وَرَحْمَةً وَبْشُرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَنَقَلَ اللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَاعٍ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْنُكُرُ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَآوُفُواْ بعَهْدِ اللّه إِذَاعَاهَدَتُمُ وَلا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بِعُدَتَوْكِدَهَا وَقَدُ جَعَلْمُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٥ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلِّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْ عَالًا تَعْذُونَ أَنْمَنَكُمْ دَخَالًا مِنْكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّا يَبِلُوكُمْ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيْبِيَّانَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِبَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِيدةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدى مِن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ا



وَلا يَعْذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِنَنْكُمْ فَتَزِلَّا قَدَمُ بَعْدَ ثُنُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بَمَاصَدَدُتُمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ ١٥ وَلا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ آلتُهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ تَعُكُونَ ۞ مَاعِندَكُمُ يَنفَدُ وَمَا عِندَائلَهُ بَاقُّ وَلَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ أَجْرِهُم بِأَمْسَنِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ مَنْ عَمِلَ صَلِعًا مِنْ ذَكِرِ أَوْأُنْثَى وَهُو مُؤُمِنٌ فَٱنْثِيبَةً هُ ميوة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأخسن ماكانوا يعملون الم فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذُ بِأَلِنَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ يَتُوكَّلُونَ ١٤ إِنِّمَا سُلُطَّنُهُ, عَلَى اللَّذِينَ يَتُولُّونَهُ, وَالَّذِينَ هُمبِهِ مُشُركُونَ ١٠ وَإِذَا بِدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ بِلُ أَكُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ قُلُ نَزَّلَهُ, رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِينْتِتَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهُدِّي وَبْشُرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

وَلَقَدُ نَعُلَمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ عِنَّمَا يُعَلِّمُهُ, بِشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمَيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهُدِيهِمْ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالَّتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بِأَلَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكُرِهَ وَقَلْبُهُ, مُطْمَعِنَّ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكُرِهَ وَقَلْبُهُ, مُطْمَعِنَّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ذَالكَ بأَنَّهُ مُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرة وَأَنَّ ٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَة هُمْ ٱلْخَلِيدُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ للَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنَ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبِرُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١



ويوم تأتي كُلُّ نَفْسِ تُجَلِدِلْ عَن تَفْسِهَا وَتُوفًّا كُلُّ نَفْسِ مَّاعِلَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرِبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرُيَّةً كَانَتُ عَلَمْنَةً مُّطْمَيْنَةً يَأْتِيهَا رِزُقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّمَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَا قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بَمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدُجَاءَهُمُ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخْذَهُمْ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزْقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَالًا طَيًّا وَأَشُكُرُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ إِنْ كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمِيَّةَ وَٱلدَّمَ وَكُمَّ ٱلْخِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَن أَضْطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ١٥ وَلا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسَنَتُكُمْ ٱلْكَذَبَ هَاذَا مَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهُ ٱلْكَذِبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ الله مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ اللهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ اللهِ عَذَابٌ أَلِيهٌ اللهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ اللهِ

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَا بُواْ مِنْ يعُد ذَالِكَ وَأَصْلَوْا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعُدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِيِّهِ حَنيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْثُمْرِكِينَ اللَّهُ شَاكِرًا لِّأَنَّهُ مَهُ آبْتَبِلُهُ وَهَدَلُهُ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ الله وَ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ ثُمَّ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّهَ إِبْرَهِيم كَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْثُرِكِينَ ﴿ إِنَّمَا بُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحُثُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقيَامَة فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١ أَدْعُ إِلَىٰ سبيل رببك بألحكمة والمؤعظة الحسنة وجدلهم بألَّتى هِي أَمْسَنُ إِنَّارَبِّكَ هُو أَعْلَمْ بَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلُهِ عِنْ سَبِيلُهِ عَنْ سَبِيلُهِ عَنْ سَبِيلُهِ عَنْ سَبِيلُهِ عَنْ سَبِيلُهِ عَنْ سَبِيلُهِ عَلْمُ عَنْ سَلِيلُهِ عَنْ سَبِيلُهِ وَهُواْعُلَهُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِيثُلْ مَاعُوقَبْتُم بِهِ وَلَيْنَ صَبِرُتُمُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِأَلَّتُهُ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَكُرُونَ الله مَعَ اللَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَاللَّذِينَ هُم تُحُسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُعَ اللَّذِينَ هُم تُحُسِنُونَ اللهِ



ترتيبها ليرزة الإسراء آياتها مِ اُللَّهِ ٱلرَّحٰنَ ٱلرَّحِيمِ سُبْحَانَ ٱلَّذِي آَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْسَجِدِ ٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَرِكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيهُ مِنْ ءَايَتِنَا إِنَّهُ ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيُنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ أَلَّا يَجْذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةً مَنْ مَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ وَكَانَ عَبُداً شَكُورًا ۞ وَقَضَيْنَا إِلَّا بَيْ إِسْرَاءِيلَ فِٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلْنَّ عُلُوّاً كَبِيرًا ١ فَإِذَاجِاءً وَعُدُ أُولَاهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بِأُسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلْلَ ٱلدِّيَارُ وَكَانَ وَعُدًا مَّفُعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدُنَالَكُمْ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا ٥ إِنْ أَيْسَنتُهُ أَيْسَنتُهُ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُهُ فَلَهَا فَإِذَا جَاءً وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيسْغُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيدُخُلُواْ ٱلْسَجِدَ عَمَا دَعَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيْتَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَتْبِيرًا ۞

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَكُمُ وَإِنْ عُدتُّمُ عُدُنّاً وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًاهِ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرُءَ انَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبِيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَانُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراكَبِيرا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَٱلْآخِرَةِ أَعُتَدُنَالَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دْعَاءَهُ, بِٱلْخَيْرَ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَايَتُنِ فَعَوْنَا عَايَةُ ٱلَّيْلُ وَجَعَلْنَا عَايَةَ ٱلنّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَالًا مِّن رِّبِّكُمْ وَلَتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحُسَابُ وَكُلَّشَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ, فِي عُنْقِهِ وَنُخُرُجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقَيْمَةِ كِتَبًا يَلْقَلُهُ مَنشُورًا ۞ ٱقُرَأُ كِتَبَكَ كَفَىٰ بنَفْسِكُ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞ مِّن ٱهْتَدَىٰ فَإِمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزَرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرِي وَمَا عُنَّا مُعَذِّبِينَ مَتَّى نَبُعَثَ رَسُولًا ۞ وَإِذًا أَرَدُنَا أَن تُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتُرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوُلُ فَدَمَّرُنُهَا تَدُمِيرًا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعُد نُوج وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَبَّلْنَالَهُ فِيهَا مَا نَشَأَءُ لِلَّن تُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَالَهُ جَهَنَّهُ يَصْلُلُهَا مَذُمُومًا مَّذُخُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرة وَسَعَىٰ لَهَا سَعُيَهَا وَهُومُؤُمِنٌ فَأُوْلَيْكَ كَانَ سَعَيْهُم مَّشُكُورًا ١٠ عُلَّا يُمَّدُ هَاؤُلَاء وَهَاؤُلَاء مِنْ عَطَاء رَبِّكُ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۞ أَنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَىٰ بِعُضْ وَلَلَّا خِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبُرُ تَفْضِيلًا اللَّهُ عَلَى مَعَ اللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ فَتَقَعْدَ مَذُمُومًا تَخُذُولًا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعُبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللَّهِ الْمَالَةِ الدِّينِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبِلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرِ أَكَدُهُمَّا أَوْكِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَّا أَقِّ وَلاَ يَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوُلًا كُرِيمًا ۞ وَٱنْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرِّحَةِ وَقُلِرِّبُ ٱرْحَمُهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿ رَبُّكُمُ أَعْلَمْ بَمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ, كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَٱلْسُكِينَ وَٱبْنَ ٱلسّبيل وَلَا تُبَدِّرُ تَبُذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْبُدّرينَ كَانُواْ إِخُوانَ ٱلشَّيَاطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَفُورًا اللهِ يَطَانُ لِرَبِّهِ عَفُورًا

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِّن رِّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوُلَا مَّيْسُورًا ﴿ وَلا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبِسُطِ فَتَقُعْدَ مَلُومًا هَيْسُورًا إِنَّ رَبِّكَ يَسُطُ ٱلرِّزْقَ لَنَ يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقِ نَحْنُ نَرُزْقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيرًا ﴿ وَلا تَقْرَنُواْ ٱلزِّنَا إِنَّهُ, كَانَ فَيْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقَّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعِلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلُطَنَّا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتُلَّ إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُورًا ۞ وَلا تَقُربُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِي أَمْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغَ أَشِدُّهُۥ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْءُولًا وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ دَيلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تَأُويلًا ۞ وَلا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعِ وَٱلْبَصِرَ وَٱلْفُوَادَ كُلُّ أُوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْغُولًا اللَّهُ عَنْهُ مَسْغُولًا اللَّهُ عَنْهُ مَسْغُولًا وَلاَ يَنْ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيَّكُهُ، عِندَرَتِكَ مَكُرُوهًا ۞

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمة في وَلا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ لَخَرُفَتُ لُقَىٰ فِي جَهَنَّهُ مَلُومًا مَّدُمُورًا ﴿ أَفَأَصْفَاكُمُ رَبُّكُ بِٱلْبِنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَبِكَةِ إِنَامًا إِنَّكُمُ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِماً ٥ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَنَا اللَّهُ عَانِ لِيذَّكِّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا ۞ قُللَّوْكَانَ مَعَهُ وَ عَالِمَةٌ كَأَيَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوَّا إِلَّا ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ١٠ سُبْحُنَهُ, وَتَعَلَّى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ١٠ تُسَبِّحُ لَّهُ ٱلسَّهُوَ ٱلسَّبُعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِمُدِهِ عَ وَلَكِنَ لَاتَفَقَهُونَ تَسْبِيهُمُ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابِيْنَكَ وَبِينَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسُتُورًا ٥ وَبَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرا وَإِذَا ذَكِرْتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَمُدَهُ، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَرِهِمُ نْفُورًا لَا نَّخُنُ أَعَلَمُ مَا يَسْمَعُونَ بِهِ عِنْ اِنْ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ جَبُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلطَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَبُلَّا مَّسْمُورًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرِبُواْ لَكَ ٱلْأَمْتَالَ فَضَالُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُواْ أَعِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَعِنَّا لَمَعُوثُونَ خَلْقًا جَديدًا ١

\*قُلُكُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلُقًا صِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمُ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ اللَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُوْسِهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ يَدُعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بَحَمْدِهِ وَتَظْنُونَ إِن لَّبِثُتُمُ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَمْسَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بِينَهُمُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَان عَدُوّاً مُّبِينًا ۞ رَّبُّكُمْ أَعُلَمْ بِكُمْ إِن يَشَأْيَرُ حَمُكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ بعدِّنُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمْ بَنْ فِي ٱلسَّهُونَ وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بِعُضَ ٱلنَّبِيَّيْنَ عَلَىٰ بِعُضِ وَءَاتِينَا دَاوْدِد زَبُورًا ۞ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمُتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمُلِكُونَ كَشُفَ ٱلضِّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحُويلًا ۞ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقُرِبُ وَيَرُجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُذُورًا الله وَإِن مِّن قَرْيَةِ إِلَّا غَنُ مُهْلِكُوهَا قَبُلَ يَوْمِ ٱلْقِيَّةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَاعَذَا بَأَشَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَٰبِ مَسُطُورًا

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّتِ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتِينَا مُودَالنَّاقَةَ مُبُصِرةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَانُرُسِلُ بِٱلْآيَتِ إِلَّا عَنُويِفًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَمَاطَ بِٱلنَّاسُ وَمَا جَعَلْنَا ٱللَّهُ عَيَا ٱلَّتِي أَرِيْنَكَ إِلَّا فِتُنَةً لِّلْنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْلَعُونَةَ فِٱلْقُرْءَانَّ وَنُحَوَّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا لَمُعَيِّنًا عَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ اللَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْمِ دُيلَ نَلَقُتَ طِينًا ۞ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَى لَئِنُ أَخَّرُتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَهَةِ لَأَعْتَنَكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً هَوُفُورًا ﴿ وَٱسْتَفُرْزُ مَنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَنٌّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضُلِهِ ۚ إِنَّهُ, كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلطُّرُ فِٱلْجُرِ ضَلَّ مَن تَدُعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَلَّا عَمَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمُ وَكِيلًا ۞ أَمُ أَمِنتُمْ أَن يُعيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيْغُرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تجدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَابِهِ عَبِيعًا ١٠٠ وَلَقَدُ كُرِّمُنَا بَيْ عَادَمَ وَحَمَلُنَاهُمْ فِي ٱلْبِرِ وَٱلْبِعِرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰكَثِيرِ مِّمِّنُ خَلَقُنَا تَفْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدُعُواْ عُلَّا أَنَاسٍ بِإِملِمِهُمْ فَنُ أُوتِي حِتْلَهُ, بِمِينِهِ فَأُولَلِكَ يَقُرَءُونَ كِتَلِهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ أَعْلَى فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْلَى وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن عَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنَّالَّذِيّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيّ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَّا تَخْذُوكَ خَلِيلًا ۞ وَلَوْلًا أَن ثَبَّتُنَكَ لَقَدْ عِدتّ تَرُكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَ قُنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوة وَضَعْفَ ٱلْمَاتِ ثُمَّ لَا تَجَدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخُرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يِلْبِثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدُ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ عَبِدُلِسُنَّتِنَا خَوْيِلًا ۞ أَقِمَّالِطَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّهُ إِلَّا عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجُر كَانَ مَشُهُودًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُبِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبَّكَ مَقَامًا مَّخُمُودًا ۞ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدُخَلَ صِدُقِ وَأَخْرِجُني مُغْرَجَ صِدُقٍ وَٱجْعَلِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَنَّا نَّصِيرًا ٥ وَقُلُ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَشِفَاءٌ وَرَحُمَّةٌ لِّلَهُ وَمِنينًا وَلا يَزِيدُ ٱلطَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مِسَّهُ ٱلسَّرُّ كَانَ يَوْسًا ١٠ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنُ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَمِن شِئْنَا لَنَذُهَبُّ بَالَّذِي أَوْمَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا جَبِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ إِنَّ فَضُلَهُ, كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۞ قُل لَّإِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِثُلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِيثُلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِهَذَا ٱلْقُرْءَ إِن مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن نُّؤُمنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَلْنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن تَخيل وَعِنْبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمُتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بَاللَّهُ وَٱلْلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفِ أَوْ تَرُقًا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن يُؤُمنَ لِرُقِيَّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَبَّا نَقْرُؤُهُۥ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّ هَلُ كُنتُ إِلَّا بِشَرّاً رَّسُولًا ﴿ وَمَامِنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدِي إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعِث ٱللَّهُ بِشَرَا رَّسُولًا ﴿ قُل لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكَةٌ يَشُونَ مُطْمَيِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفَىٰ بَاللَّهِ شَهِيدًا بِينِي وَبِينَكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا



وَمَن يَهُدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُعَدِّدِ وَمَن يُضَلِلُ فَكَن يَجِدَلَهُمْ أُولِياء مِن دُونِهِ وَنَحُشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقَهَةَ عَلَى وُجُوهِهُمْ عُمْياً وَنَكُما وَصُمّا مّا وَنُكّا مّا وَنُكّا مَا وَنُكّا مَا وَنُكُمّا مِنْ وَدُنَاهُمُ سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بَايَلْتِنَا وَقَالُواْ أَعِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَعِنَّا لَبُعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠ أُولَمُ يروُاْ أَنَّ ٱللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرْ عَلَىٰ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِّ ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّوْأَنتُهُ مَلِكُونَ خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذًا لَّأْمُسَكُتُهُ خَشْيَةً ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تسُعَ عَالَتُ بِيِّنَاتُ فَسُعَلُ بَيْ إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْمُورًا ﴿ قَالَ لَقَدُ عَلَمْتَ مَا أَنْزَلَ هَلَوْلًا وَإِلَّا رَبُّ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَايِر وَإِنِّي لَأَطْنَكَ يَفِرُعُونُ مَثُبُورًا ۞ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفَرَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَيْ إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُا لَآخِرَة جِئْنَا بِكُمُ لَفِيفًا ۞

وَبِالْكَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِالْكَقِّ نَزَلٌ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً <u>وَقُرُءَانَا فَرَقُنَاهُ لِتَقُرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰمُكُثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۞ قُلُ</u> عَامِنُواْبِهِ ۚ أَوُلَاتُؤُمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَمِنَ قَبُلِهِ ۗ إِذَا يُتَلَاعَلَيْهُمُ يَخْرُونَ لِلْأَذُقَانِ سُجِّداً ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْعَانَ رَبِّنا إِن كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفُعُولًا ﴿ وَيَخَرُّونَ لِلْأَذُقَانِ يَبِكُونَ وَيَزيدُهُمُ خُشُوعًا ١٠٠٥ قُل ادْعُواْتِلَّهُ أُوادْعُواْ ٱلرِّحْنَ أَيَّامَّاتَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْسُنَّ وَلا تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بِيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُل ٱلْمَدْيِلِّهِ ٱلَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًّا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكٌ في ٱلْلُكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِي مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكُبِيرًا ٥





مَّالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لَّا بَابِهِمْ كَبْرَتُ كَلِّمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَىٰ ءَاثَرُهِمُ إِن لَّمُ يُؤُمِنُواْ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعِلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَمُسَنْ عَمَلًا ◊ وَإِنَّا لَجِعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أَمُ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهُف وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجباً ٥ إِذْ أَوَى ٱلْفِئْيَةُ إِلَى ٱلْكَهُفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا عَايْنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيَّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمُ فِي ٱلْكَهُم سِنِينَ عَدَدًا ١٥ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمُ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا ۞ تَحَنْ نَقْصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ عَلَمْواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُدِّي اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ورَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّهُوَاةِ وَٱلْأَرْضِ لَن تَّدُعُواْ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَّقَدُ قُلْنَا إِذَا شَطَعًا ١٥ هَـ وُلاء قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ ۗ لَّوُلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ۞

وَإِذِ آعَةَ لَهُوهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهِ فَأُورُ أَإِلَى ٱلْكَهُف ينشُرُلَكُمْ رَبُّكُم مِن رَجْمَتِهِ وَيُهَيُّ لَكُم مِنْ أَمْرِكُم مِّرُفَقًا ١٠ وَتَرَى ٱلشَّهُ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُ عَن كَمُفَهمُ ذَاتَ ٱلْمِينِ وَإِذَا عَرِبَ تَقُرِضُهُمُ ذَاتَ ٱلشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنُهُ دَالِكَ مِنْ عَالِتِ ٱللَّهِ مَن يَهُدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْهُتَدِ وَمَن وَالِكَ مِنْ عَالِتِ ٱللَّهِ مَن يَهُدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْهُتَدِ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن جَدَلَهُ, وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۞ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رْقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمِينِ وَذَاتَ ٱلشَّمَالِّ وَكَلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدُ لَوَالطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فرارًا وَكَلْلُتُ مِنْهُمْ زُعْبًا ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بِينَهُمُ قَالَ قَايِلٌ مِّنُهُمُ كَمُ لَبِثُتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمْ بَمَالَبِثُتُمُ فَأَبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرقِكُمْ هَذِهِ } إِلَى ٱلْدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكَا طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَّطَّفُ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يرْجِمُوكُمُ أَوْيُعِيدُوكُمُ فِي اللَّهِمُ وَلَن تُفْلِكُواْ إِذًا أَبِدا ١

وَكَذَالِكَ أَعُثَرُنَا عَلَيْهِمُ لِيعُلَمُواْ أَنَّ وَعُدَالِكَ مَتَّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَة لَارِيْبِ فِيهَا عِلْدُ يَتَنْزُعُونَ بِينَهُمُ أَمْرَهُمُ فَقَالُواْ آبُنُواْ عَلَيْهِم بِنَيْنَا لَرَّتُهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَيْخَذَنَّ عَلَيْهِم مُّسْعِداً ۞سَيقُولُونَ ثَلْثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلُّبْهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمُ كُلْبُهُمْ رَجُمًّا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنْهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرِّبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفُتِ فِيهِم مِّنْهُمُ أَحَداً ۞ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائِءِ إِنِّ فَاعِلْ ذَالِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَأَذْ كُم رَّبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشْدًا ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَمْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْتَةِ سِنِينَ وَأَزُدَادُواْ تِسْعًا ۞ قُل ٱللهُ أَعُلَمْ عَالَبِثُواْ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرُبِهِ وَأَسْمِعُ مَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيَّ وَلَا يُشُرِكُ فِي مُكُمهِ عَلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ فِي مُكَانِ رَبِّكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لامْبِدّل لِكَامَتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُأْتَعَدًا ١

يُرِيدُونَ وَجُهِهُ، وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْياً وَلا تُطِعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُولُهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرْطًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعُتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَالَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ مِلْءِ كَالْمُهْ لِيَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِكَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنُ أَمْسَ عَلَاهُ أُوْلَيْكَ لَهُمْ جَنَّكُ عَدُنِ تَجُرِي مِن تَحْتِهُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَامِنُ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيلْبَسُونَ شِيَابًا خُضُراً مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرَابِكُ نِعُمَ ٱلتَّوَابُ وَحَسْنَتُ مُرْتَفَقًا ۞ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّبُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَمَفَفَّنَاهُمَا بِغَلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُا زَرْعًا ١ كِلْتَا ٱلْجِنْتِينِ عَاتَتُ أُكْلَمَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَيَّرْنا خِلْلَهُا نَهِرا ١٥ وَكَانَ لَهُ وَمُرّ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَيْكَاوِرْهُ وَأَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا هُ

وَأَصْبِرُنَفُسِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ رَبِّهُم بِٱلْعَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ



ودخل جنَّته، وهو ظَالِهُ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنَّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ عَ أَبِدا ﴿ وَمَا أَنْ السَّاعَةَ قَامِةً وَلَئِن رُّدِدتُ إِلَّارِبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ وَصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرُتَ بَالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُلْفَةِ ثُمَّ سَوَّلْكَ رَجُلًا لَّكِنَّا هُوَالِلَّهُ رَبِّ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ۞ وَلُولًا إِذْ مَنَلُتَ مِنْتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهُ إِن تَرَن أَنَا أَقَلَّمِنكُ مَالَّا وَوَلَدا اللَّهِ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينَ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا مُسْبَأَنَا مِنَ ٱلسَّهَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٥٥ أَوْيُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً ۞ وَأُحِيطُ بَمْرَهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيهِ عَلَىٰماً أَنفَقَ فِيها وَهِي خَاوِيةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُشُرِكُ بِرِبِي أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ، فِئَةٌ يَنْصُرُونُهُ، من دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۞ هُنَالِكَ ٱلْوَلْيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُواباً وَخَيْرٌ عُقُباً ١٥ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا عَمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبِح هَشِماً تَذُرُوهُ ٱلرِّيحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ مُقَتَدِرًا

ٱلْمَالُ وَٱلْبِينُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَّةِ ٱلدُّنِيا وَٱلْبِيقِيتُ ٱلصَّلِحَتْ عَيْرٌ عند رَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرٌ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمُ فَلَمُ نُغَادِرُ مِنْهُمُ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِكَ صَفًّا لَّقَدُ جِئْتُونَا كَا خَلَقْنَاكُمُ أَوَّلَ مَرَّةِ بِلُ زَعَمْتُمُ أَلَّن نَّجُعَلَكُم مَّوْعِدًا ۞ وَوْضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى كَجُرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَويَلْتَنَامَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صغيرة ولا كبيرة إلا أخصلها ووجدوا ماعما واحاضرا ولايظلم رَبُّكَ أَحداً ١٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّيْكَةِ ٱسْمُدُواْ لِآدَمَ فَسَجِدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنُ أَمُر رَبِّهِ أَفْتَيْنُذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أُولِياءً مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَدُونَ بئس للظَّالمينَ بَدلًا ۞ ممَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْصُلِّينَ عَضُداً ١ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرِكَاءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمُ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿ وَرَءَ الْجُرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ٥

وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَشَيْءِ جِدَلًا ۞ وَمَا مَنْعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤُمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهْدَىٰ وَيَسْتَغُفُرُواْ رَبِّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْيَأْتِهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذَرِينَ وَيُجِدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ وَآتِيْ ذُواْءَايَتِي وَمَا أُنذِرُواْ هُزُواً ۞ وَمِنْ أَظُلَمُ مِينَ ذُكِّرَ بَايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَا قَدَّمَتُ يداً أَيْ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانهُمْ وَقُراً وَإِن تَدُعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتُدُواْ إِذًا أَبِدًا ۞ وَرَبُّكُ ٱلْغَفُورُ ذُوٱلرَّحْمَةُ لَوْنُوَا خِذُهُم بَمَا كُسِبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِلَّهُم شَّوُعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْبِلًا ۞ وَتِلْكَ ٱلْقُرِيِّ أَهْلَكُنَّهُمْ لَا ظَهَوا وَجَعَلْنَا لَهُلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبُلُغَ مَجْمَعَ ٱلْحَرِينِ أَوْ أَمْضَى مُقْبًا ۞ فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بينهما نسيا مُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ, فِي ٱلْبَحُر سَرَّبا اللهِ

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَنَّهُ عَلِيًّا غَدَاءَنَا لَقَدُ لَقِينًا مِن سَفَرِنَا هَذَانَصِبًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلدُوتَ وَمَا أَنسَينيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سبيلَهُ، فِٱلْبَعْرِعَجِباً ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصاً ﴿ فَوَجِداً عَبُداً مِّنْ عِبَادِنَا عَاتَيْنَا وُ رَحُةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّذُنَّا عِلْماً ۞ قَالَلَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعلَّمَن مِمَّا عُلَّمُتَ رُشُدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبْرًا ٥ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمُ تُحَطِّبِهِ غُبُراً ١ قَالَ سَجِّدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً ۞ قَالَ فَإِنِ ٱلنَّبُعْتَنِي فَلاَ تَسْتَلْنِي عَنْشَىٰءِ حَتَّىٰ أُمُدتَ لَكَ مِنْهُ ذَكُراً ۞ فَأَنْطَلَقاً حَتَّىٰ إِذَا رَكِبًا فِٱلسَّفِينَةِ خَرِقَهَا قَالَ أَخَرَقُتَهَالِتُغُرِقَ أَهُلَهَا لَقَدُ جئت شَيْئًا إِمْرا ۞ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبْراً الله و قَالَ لا تُوَاخِذُ فِي بَانَسِيتُ وَلا تُرُهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسُراً اللَّهُ فَأَنْطَلَقا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيا غُلَّما فَقَتَلَهُ, قَالَ أَقَتَلْتَ اللَّهُ فَلَّمَا فَقَتَلَهُ, قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيًّا نُّكُرًّا ۞



\*قَالَ أَلَهُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبُرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلُتُكَ عَنْشَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَعِبْنِي قَدُبِلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُراً ٥ فَأَنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهُلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامُهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذُتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بِينِي وَبِيُنكُ سَأُنَتِئُكَ بِتَأُويِلِ مَالَمُ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ أَمَّاٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْجُرِ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَأْءَهُم مَّلكٌ يَأْذُذُكُلَّ سَفِينَةِ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَّهُ فَكَانَ أَبِوَاهُ مُؤْمِنَيْنَ فَنَشِينَا أَن يُرْهِقَهُا لَمُغَيِّنًا وَكُفُراً ۞ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُا رَبُّهُا خَدًا مِّنُهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۞ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ, كَنَّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَسُلُغَا أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهْمَا رَحْمَةً مِن رَبِّكُ وَمَا فَعَلْتُهُ, عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأُويِلُ مَالَمُ تَسُطِع عَلَيْهِ صَبْراً ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنُهُ ذِكُراً ۞

ءِتَّامَكَتَّالَهُ، فِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِنْ كُلَّ شَيْءِ سَبِباً ۞فَأَتْبَعَ سَبِباً المَعْمَا إِذَا بِلَغَ مَغُرِبُ السَّمُس وَجَدَهَا تَغُرُبُ في عَيْنِ حَمِيَّةِ ووجد عندها قوماً قُلْنَا يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَدِّبَ وَإِمَّا أَن تَخْذَ فيهمُ مُسْنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مِنْ ظَلَّمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَّا رَبِّهِ فَيُعَذُّ بُهُ عَذَا بَأَنَّكُم السَّوَالَّمَا مَنْ عَلَى مَعْلَطَّكُم فَلَهُ, جَزَاءً الْدُسْنَىٰ وَسِنْقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبِبًا المَا مَا اللَّهُ مَمْلِعَ الشَّهُ سِ وَجَدَهَا تَمْلُهُ عَلَى قَوْمِ لَّهُ مَعْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ مِّن دُونِهَا سِتُراً ۞ كَذَالِكُ وَقَدُ أَحَطُنَا عَالَدَيُهِ خُبُراً ۞ ثُمَّ أَتُبَعَ سَبِياً المَعَيِّ إِذَا بِلَغَ بِينَ السَّدِينِ وَجِدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَآيكَادُونَ يَفُقَهُونَ قَولًا ﴿ قَالُواْ يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّا أَجْوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِٱلْأَرْضِ فَهَلُ يَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن يَجْعَلَ بِينَنَا وَبِينَهُمْ سَدًّا ۞ قَالَ مَامَكِّتِّي فِيهِ رَبِّ حَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بِيُنْكُمُ وَبِينُهُمْ رَدُمًا ۞ ءَاتُونِي زُبِرَ ٱلْكَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بِينَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنْفُوْلِمِينَ إِذَا جِعِلَهُ, نَاراً قَالَ ءَاتُونِي أُفُرغُ عَلَيْهِ قِطْراً ١ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظُهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقُباً ١

قَالَ هَذَارِهُمَةٌ مِن رَبِّ فَإِذَاجِاءً وَعُدُرَبِّ جَعَلَهُ, دَكَّاءً وَكَانَ وَعُدُ رَبِّ مَقًا ١٠ وَتَرُكَنَا بِعُضَامُ يُومِيذِي وَجِ فِي بِعُضٍ وَنَفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمُ جَمْعاً ۞ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَعِذِ لِلْكَفِرِينَ عَرُضاً ٥ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمُ فِي غِطَّاءٍ عَن ذِكُرى وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعًا اللَّهُ أَفَيسِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِياءَ إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّهَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلَّا فَلْهَلُ نُنَتِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا النَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحُسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحُسِنُونَ صُنْعًا ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَتِ رَبِّمْ وَلِقَابِهِ عَبِطَتُ أَعْمَلُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوُمَ ٱلْقِيهَةِ وَزُنّا ۞ ذَالِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّهُ بَمَا عَفَرُواْ وَأَتَّخَذُواْ عَالَتِي وَرُسُلِي هُزُواً إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمْلُواْ الصَّلِعَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوُسِ نُزُلَّا خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ۞ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِّمَاتٍ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّ وَلَوْجِئْنَا بِيثُلِهِ عِمَدَدًا إِنَّا أَنَا بِشْرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَغُمَلُ عَلَا صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُلِي اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



قَوْمِهِ مِن أَلْمُ رَابِ فَأُوحَى إِلَيْهِمُ أَن سَبِّمُواْ بِكُرةً وَعَشِيًّا اللهِ

مُوتُ وَيُومُ يَبِعَثُ مَيًّا ۞ وَأَذُكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَم إِذِ أَنتَبَذَتُ مِنْ أَهُلِهَا مَكَانًا شَرُقيًّا ۞ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونهمُ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بِشَراً سَويًّا ۞ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْنَنِ مِنكَ إِنكُنتَ تَقِيًّا ا قَالَ عِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكُ غُلَّمًا زَكِيًّا وَكِيًّا الله قَالَتُ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَّا " وَلَمْ يَسْسَىٰ بِشَرْ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكُ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيُّ وَلِنَجُعَلَ وَعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّهُ لِّلنَّاس وَرَحْمةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْراً مَّقُضِيًّا ١٠ فَعَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتُ به مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْخَاضُ إِلَّا جِذْعِ ٱلنَّخُلَةِ قَالَتُ يَلَيْتَنَى مِتُّ قَبُلَ هَلْاً وَكُنتُ نَسُيًا مِّنسيًّا ﴿ فَنَادَلُهَا مِن تَعُيْتِهَا أَلَّا تَحُزُنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحُتَكِ سَريًّا ۞ وَ هُزَّى إِلَيْكِ بَعِدُع ٱلنَّخُلَة تُسَلِّقِمُ عَلَيْكِ رُطِّباً جَنِيًّا اللهِ

يَيْحُيَىٰ غُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَءَاتِيْنَاهُ ٱلْدُكُمَ صَبِيًّا ﴿ وَحَنَانًا

مِّن لَّذُنَّا وَزَكَوْةً وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَهُ

تَكُن جَبَّارًا عَصيًّا ۞ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ



فَكُلِي وَأَشْرَبِ وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينٌ مِنَ ٱلْبِشِرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرُتُ لِلرِّجُنَ صَوْماً فَلَنُ أُكِلَّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا فَرِيًّا ۞ يَأْخُتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَعْيًّا ۞ فَأَشَارَتُ إِلَيْهُ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمْ مَن كَانَ فِي ٱلْهُدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَلَىٰ ٱلْكِتَابَ وَجِعَلَىٰ نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَىٰ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَلَىٰ بألصَّلَوْةِ وَٱلرِّكُوةِ مَادْمُتْ حَيًّا ١٥ وَبَرًّا بَوْلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَىٰ جَبَّاراً شَقيّا ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمُ وُلدتٌّ وَيَوْمُ أَمُوتُ وَيُوْمِ أَبِعَثُ مَيًّا ﴿ ذَاكَ عِيسَى أَبُنْ مَرْيِمٍ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يُتُرُونَ ١ مَا كَانَ يِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدِ سَبَحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعُدُوهُ هَٰذَا صَرَاكٌ مُسْتَقِيمٌ ۞ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنَ بَيْنِهِمْ فُويُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشُهَد يَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهِ أَسْمِعُ بهمُ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَّا لَكِن ٱلطَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَّالِ مُّبِينِ ٥

وَأَنذِرُهُمُ يَوْمَ الْكَسُرَةِ إِذْ قُضَى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَة وَهُمْ لَايْؤُمنُونَ إِنَّا غَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرجَعُونَ ٥ وَاذْكُرُ فِالْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ١ إِذْ قَالَ لأبيه يَأْبَت لِمَتَعُبُدُ مَالايسُمِعُ وَلايبُصِرُ وَلايغُني عَنكَ شَيْئًا الله عَالَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمُ عِلْتِكَ فَأَتَّبِعُنَى أَهْدِكَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهُ عِلْتَكَ فَأَتَّبِعُنَى أَهْدِكَ صراطًا سَويًا ١٠ يَأْبَتِ لَا تَعُبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرِّحْنَ عَصِيًّا ۞ يِّنَابَتِ إِنِي أَنَافُ أَن يَمسَّكُ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرِّحْنَ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَى تِنَابُرَهِيمُ لَمِن لَّهُ تنتَهِ لأَرْجُمنَّكُ وَٱهُجُرُنِي مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَاهُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغُفُرُلَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِ مَفِيًّا ١ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّ عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدْعَاء رَبِّي شَقيًّا ﴿ فَأَمَّا أَعُتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبِدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبُنَالَهُ إِسْمَاقَ وَيَعَقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١٠ وَوَهَبُنَالَهُم مِّن رَّحُتَنَا وَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدُقِ عَلَيًّا ٥ وَآذُكُرُ فِي ٱلْكَتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا تَبِيًّا ۞

وَنَدَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ ٱلتُّلُورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ۞ وَوَهَبْنَالَهُ, مِن رَّحْمَيْنَا أَنَّاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ وَكَانَ صادق ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ, بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرِّكَوْةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ عِمْرُضِيًّا ۞ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَب إِدُرِيسَ إِنَّهُ, كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً ۞ وَرَفَعَنَهُ مَكَاناً عَليّاً ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمِمِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادِمُ وَحِمَّنُ حَلْنَامَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَاءَيلَ وَمِتَّنُ هَدَيْنَا وَأَجْتَبِيْنَا إِذَا تُتَالَى عَلَيْهِمْ عَالَتُ ٱلرِّحْنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ١٥٠ فَعَلَفَ مِنْ بَعُدهِمُ خَلُفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّاوَةَ وَٱتَّبِعُوا ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيًّا اللهِ إِلَّا مَن مَا بَ وَءَامَنَ وَعَمَلَ صَلِّمًا فَأُوْلَئِكَ يَدُغُلُونَ ٱلْجِنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۞ جَنَّكِ عَدُنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرِّحْنَىٰ عِبَادَهُ، بٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيًّا ۞ لَّايِسُمِعُونَ فَهَا لَغُوَّا إِلَّاسَلَمَا وَلَهُمْ رِزُقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ تِلْكَ ٱلْجِنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ۞ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمُر رَبِّكُ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١

رَّبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعُبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لعبادته على تعلم له سيتا و يقول ٱلإنسان أع ذا مامت لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَلا يَذْكُرْ ٱلْإِنسَانُ أَتَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبُلُ وَلَمُ يَكُ شَيْئًا ۞ فَو رَبِّكَ لَخُشْرِتُهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَغُضِرَتُهُمُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَيْزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعةِ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرِّحِينِ عِتِياً الْأَثْمَانُ أَعْلَمُ بألَّذِينَ هُمُ أَوْلَى بِهَاصِلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِكَ مَثًا مَّقُضيًّا ۞ ثُمَّ نَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثْيًا ۞ وَإِذَا تُتَالَى عَلَيْهِمُ عَلَيْتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُو اللَّهُ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرُنِ هُمُ أَحْسَنُ أَتَاتًا وَرَءُيًا ۞ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلصَّلَلَة فَلْمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوُا مَا يُوعِدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيْعُكُمُونَ مَنُ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدواْ هُدَى وَٱلْبَقِيتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوا بَا وَخَيْرٌ مَّرداً ١٠

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بَايَتِنَا وَقَالَ لأُوتِينَّ مَالًّا وَوَلَدًا ۞ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱلْخَنْ عِنْدَ ٱلرِّحْنَ عَهْدًا هَ كَالَّا سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّلَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدا ٥ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِّيكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ١ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمُ ضدًّا ﴿ أَلَهُ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَؤُرُّهُمُ أَرًّا ۞ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُ عِنَّا نَعُدُّلُهُمْ عَدًّا ۞ يَوْمَ خَشْرُ ٱلْنُتَّقِينَ إِلَى ٱلسِّحْنِ وَفُدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْجُرِمِينَ إِلَّا جَهَنَّهَ وِرُدًا ٥ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ أَتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنَ عَهُدًا ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرِّحَنْ وَلَدا ٥ لَّقَدُ جِئْتُمُ شَيْئًا إِدًّا ٥ تَكَادُ ٱلسَّمَواتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١٠ أَن دَعَوْاْ لِلرِّمْنِ وَلَدا ١٥ وَمَا يَنْبَعَى لِلرِّمْنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً ١٥ إِن كُلُمَن فِٱلسَّهَاوَةِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ اِي ٱلرِّحْنَ عَبْدًا ١٥ لَّقَدُ أَحْصَاهُمُ وعد هُمُ عدًّا ﴿ وَكُلُّهُمْ عَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقَيْمَةِ فَرُدًّا ١٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمْ وُا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ سَيَعِ عَلْ لَهُمُ ٱلرَّمِّ فُولًا اللَّهَ الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّمْ فَا اللَّهَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ الللْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ

المرازة المالية المالية

ماتلته الرحمن الرحيم طه ۞مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرُءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا تَذُكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِّكَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّهَوَٰتِ ٱلْعُلَى الرِّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّهُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلتَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ, يَعُلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴿ وَهَلُ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهُ ٱمْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسُتُ نَارًا لَّعَلَّى ءَاتِيكُم مِّنُهَا بِقَبِسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّادِ هُدِّي ۞ فَلَمَّا أَتَهَا نُودِي يَمُوسَى ١ إِنَّي أَنَارَبُكَ فَأَخُلَعُ نَعُلَيْكُ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ١

وَأَنَا ٱخْتَرُتُكَ فَٱسْتَعُ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنَىٰ أَنَاٱللَّهُ لَإِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعُبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكُرِي ﴿ إِنَّا ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ أَكَادُ أُخُفِيهَا لِيُجْزَىٰ كُلُّنَفُسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ٥٠ فَلَا يَصْدَّنَكَ عَنْهَا مَن للايُؤُمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُونَهُ فَتَرْدَىٰ ١٥ وَمَا تِلْكَ بيمينك يلمُوسى الله قال هي عصاى أتوكوا عليها وأهش بِهَا عَلَىٰ غَنَى وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ ۞ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ن قَأَلُقَهُمَا فَإِذَاهِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ فَ قَالَ خُذُهَا وَلا تَخَفُّ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ١٥ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَّا جَنَاحِكَ عَزْجُ بِيضًاءَمِنْ غَيْرِسُوءِءَايَةً أُخْرَىٰ ۞ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى الْهُ الْمُ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ اللَّهِ اللَّهُ صدرى ويسرك أمرى وأكلل عقدة من لساني يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴿ وَآجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ هَارُونَ أَخِي ٥ ٱشْدُدْبِهِ أَزْرِى ﴿ وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِى ﴿ كُنْسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ وَنَذُكُرَكَ كَثِيرًا ١٠ اللَّهُ عَنتَ بِنَا بَصِيرًا ١٥ قَالَ قَدُ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَمُوسَىٰ ۞ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞

إِذْ أَوْ كَيْنَا إِلَّا أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۞ أَنِ ٱقَذِ فِيهِ فِٱلتَّابُوتِ فَٱقَّذِ فِيهِ فِٱلْيَةِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَةُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْذُذُهُ عَدُوِّكِ وَعَدُوَّلَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكُ مَحِبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِ اللَّهِ إِذْ مَّشَى أَنْتُكُ فَتَقُولُ هَلُ أَدْلُّكُمْ عَلَىٰ مِن يَكُفُلُهُ, فَرَجَعُنَكَ إِلَّا أُمِّكَ كَ تَقَرّ عَيْنُهَا وَلا تَحُزَنُ وَقَتلَتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمّ وَفَتَنَّاكُ فَتُونًا فَلَبثُتَ سِنِينَ فِي أَهُلَمَدُينَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰقَدَدِ يَمُوسَىٰ ۞ وَأَصْطَنَعُتُكَ لِنَفْسِي ۞ أَذُهَبُ أَنتَ وَأَذُوكَ بَايَتِي وَلا تَنْيَا فِي ذِكُرِي الْأُهُمَا إِلَّا فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَلَغَىٰ اللَّهُ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّحَلَّهُ, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ۞ قَالْارَبِّنَا إِنَّنَا غَنَافُ أَن يَفُرُكَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَيٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعْكًا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأُتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَيْ إِسُرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدُ جِئُنَاكَ بَايَةٍ مِّن رَبِّكُ وَٱلسَّلَهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْعَذَابِ عَلَىٰ مَنْ كُذَّبَ وَتُولَّى ٥ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ٥ قَالَ رَبِّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءِ خَلْقَهُ, ثُمَّ هَدَىٰ ۞ قَالَ فَمَا بِالْٱلْقُرُونِٱلْأُولَىٰ ۞

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِي فِي كِتَبِ لِآيَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَسَى اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهُداً وَسَلَكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًّا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ أَزُولِمَا مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ أَزُولِمَا مِن آلسَّمَاءِ شَتَّىٰ ا كُلُواْ وَآرْعَوْاْ أَنْعَلَمُ هُمُ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآتِتِ لِأُوْلِي ٱلنَّهَلِي ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِبُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ أَريْنَهُ عَالَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَّ @قَالَ أَجِئُتَنَا لِتُغْرِجِنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِعُرِكَ يَامُوسَىٰ ﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِعُرِمِّثُلِهِ فَٱبْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ فَيْنُ وَلَّا أَنتَ مَكَانًا سُوى ٥ قَالَ مَوْعِدْكُمْ يَوْمُ ٱلرِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضَعَى ﴿ فَتُولَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجِمَعَ كَيْدَهُ، ثُمَّ أَتَّا ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيُلَّكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى آلِهِ كَذِبًا فَيْسُعِتَكُم بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابِ مِنْ أَفْتَرَىٰ ﴿ فَتَنْزُعُواْ أَمْرِهُم بِينَهُمْ وَأَسِرُواْ ٱلْجُوىٰ الله قَالُواْ إِنْ هَلَانِ لَسَعِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنُ السَعِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنُ أَرْضِكُم بِسِعُرِهِمَا وَيَذُهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْثُلَىٰ ۞ فَأَجُمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَئْتُواْصَفّاً وَقَدُ أَفُلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ١

قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلُ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِعُرِهِمُ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُنُوسَىٰ فَالْنَا لَآخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَأَلْق مَا فِي مِينِكَ تَلْقَفُ مَاصِنَعُواْ إِنَّا صَنَّعُواْ كَيْدُ سَخِرُ وَلاَيْفُا إِ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى اللَّهِ السَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُواْ عَلَمْنَا بِرِبِّ هَرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ عَامَنتُ مُ لَهُ قَبُلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمْ اللَّذِي عَلَّمَ كُونُ ٱلسِّهُ وَالْمُ قَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلُكُم مِنْ خِلَفٍ وَلأُصلِّبَنَّكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخُل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيْنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ٥ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰمَاجَاءَنَا مِنَ ٱلْبِيّنَةِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَقْض مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّا تَقُضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ إِنَّاءَ لَمَنَّا بِرَبِّنَا ليَغْفِرَلْنَا خَطَّيْنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ١٤ إِنَّهُ مِن يَأْتِ رَبِّهُ مُجُرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهِنَّم لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَحُيَّىٰ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمَلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّكُ عَدُنٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنُهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ۞

وَلَقَدُ أَوْ حَيْنَا إِلَّا مُوسَىٰ أَنْ أَسُر بِعِبَادِي فَأْضُرِ بُلَّهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْحَرْيَبَسَا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَىٰ ۞ فَأَتْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ بْنُوده عَفْشِيهُم مِّنَ ٱلْيَة مَاغَشِيهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ, وَمَا هَدَىٰ ﴿ يَلَبَيْ إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدُنَكُمْ جَانِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَوَّلْنَا عَلَيْكُمْ ٱلْنَ وَٱلسَّلُوى ٥ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَى وَمَن يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضَى فَقَدْ هُوى ٥ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّنَ تَابَ وَءَلَمَ وَعِمْلَ صَلِّحًا ثُمَّ أَهُتَدَىٰ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَهُوسَىٰ ۞ قَالَهُمُ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثْرَى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ٥ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَأَضَلَّهُمْ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَهُ يَعِدُكُمُ رَبُّكُمُ وَعُدَّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُأَمُ أَرَدَتُهُ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مُّوعدى ﴿ قَالُواْ مَا أَخُلَفْنَا مَوْعِدَكَ بَمُلْكِنَا وَلَاكِنَّا مُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَ ٱلسَّامِرِيُّ ۞



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجُلَاجِسَدًا لَّهُ، خُوارٌ فَقَالُواْ هَلْنَا إِلَهُ كُمْ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ۞ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمُ قَوْلًا وَلَا يَمُلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۞ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبُلُ يَلْقَوُمِ إِنَّا فُتِنتُم بِهِ عَالَّا فَتِنتُم بِهِ عَالَى رَبِّكُ ٱلرِّحْنَ فَأَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي قَالُواْ لَن تَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَاهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْرَأْيُتُهُمْ صَلُّواْ شَأَلَّا تَسَّعِنَ أَفَعَصِيْتَ أَمُرى ١ قَالَ يَبِنَوُهُ لا تَأْخُذُ بِلِحِيتَ وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بِيْنَ بَيْ إِسْرَاءيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ١ قَالَ فَمَا خَطُبُكَ يَسلمريُّ ۞ قَالَ بَصْرُتُ عَالَمُ يَبُصُرُواْ بِهِ فَقَبضَتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثْرَ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ٥ قَالَ فَأَذُهَبُ فَإِنَّالَكَ فِٱلْكَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُۥ وَأَنظُرُ إِلَّا إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّهُ حَرَّقَتَّهُ، ثُمَّ لَنَسِفَتَّهُ، فِٱلْيَمِّ نَسُفًا اللَّهِ إِنَّمَا إِلَهُ كُمْ آلَّتُهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءِ عِلْما ١

ٱلْقَهَةِ وِزُراً ۞ خَلِدِينَ فِيهُ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقَهَةِ حِمْلًا الله يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ وَنَحْشَرُ لَجُرُمِينَ يَوْمَهِذِ زُرْقاً مَا يَقُولُونَ إِذُ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا يَوْمًا @ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّ نَسُفًا @ فَيذَرْهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلَا أَمْتًا ۞ يَوْمَعِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوج لَهُ، وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرِّحْمَانِ فَلَاتَسْمَعُ إِلَّا هَسًا نَوْمَهِذِ لاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّامَنُ أَذِنَ لَهُ ٱلرِّحْنُ وَرَضِي لَهُ، قَوْلًا السَّمْنُ الْمِنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرِّحْنُ وَرَضِي لَهُ، قَوْلًا الله يَعْلَمُ مَابِيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا الله وعنت الوجوه للحس القيوم وقد خاب من ممل ظلماً الصَّالِمَةُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلَّمًا فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلاَ هَضْمًا ١٥ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا

كَذَالِكَ نَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدُ سَبَقَ وَقَدُءَ اتَيْنَكَ

مِن لَّذُنَّا ذِكُراً ﴿ مِّنُ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحُمِلُ يَوْمَ



فيه مِنْ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكُراً ١

فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْكَكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَمُيْهُ، وَقُل رَّبِّ زِدُنِي عِلْماً ١ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَّا ءَادَمَ مِن قَبُلُ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدُلَّهُ, عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّ ١ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَلْذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخُرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا جَهُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَتَّكَ لَا تَظْمَوا فِيهَا وَلَا تَضْعَى إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادَمُ هَلُ أَدْلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلُكِ لَّا يَبْلَىٰ ١ فَأَكَلَا مِنْهَا فَيَدَتُ لَهُمَا سَوْءَ رَثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجِنَّةِ وَعَصِي عَادِمُرَبِّهُ, فَغُوى اللهُ ثُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ, فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَيعًا بِعُثْ كُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّتِّي هُدًى فَمَنِ ٱللَّهَ عَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكُرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحُشْرُه، يَوْمَ ٱلْقِبَةِ أَعْمَىٰ و قَالَ رَبِّ لِمَ مَشَرُتَنِي أَعُمَىٰ وَقَدُ كُنتُ بَصِيرًا ١

قَالَ كَذَالِكَ أَتَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١ وَكَذَالِكَ جَرْى مَنْ أَسُرِفَ وَلَمْ يُؤُمِنُ جَايَتِ رَبِّعْ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ١٠ أَفَلَمْ يَهْدِلَهُمْ كَمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رِّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلَّمْسَمَّ هَ فَأَصْبِرُ عَلَيْ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ عَدُرَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ ٱلشَّهُ مِن وَقَبُلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَاعِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَلْمُ افَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرُضَىٰ ﴿ وَلا تَمُدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَّا مَامَّتُعْنَابِهِ ۚ أَزُولِجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ وَأُمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّاوَةِ وَأَصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَانسَعَلُكَ رِزُقًا تَخْنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقُولِ ﴿ وَقَالُواْ لَوُلا يَأْتِينَا بَايَةٍ مِّن رَبِّهِ أَولَمُ تَأْتِهِم بَيَّنَةُ مَا فِي ٱلصَّمْنِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ أَتَّا أَهْلَكُنَاهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَبَعَ عَايَتِكَ مِن قَبُلِ أَن تَذِلَّ وَنَخُرَىٰ ۞ قُلُ كُلٌّ مُّتَرَبِّسٌ فَتربِّصُواْ فَسَتَعُمْهُونَ مِنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمِنِ ٱلْهَدَىٰ ١



رَيْتِهَا ﴿ الْإِيهَا ﴾ [ ﴿ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ماتيه الرحن الرحي ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي غَفُلَةٍ مُّعُرِضُونَ ٥ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكُ مِّن رِّبِهِم هُدُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيةً قُلُونِهُمْ وَأُسِرُّواْ ٱلْجَوِي ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلُ هَذَا إِلَّابِشْرِ مِّثُلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحُرِ وَأَنتُمُ تُبُصِرُونَ ۞ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ عَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَهُ بِلِ أَفْتَرَنَّهُ بِلُ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بَايَةٍ كَمَا أُرُسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ۞مَاءَامَنَتُ قَبُلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا ۖ أَفَهُمُ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبُلَكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمُ فَسُتَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا تَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقُنَاهُمُ ٱلْوعَد فَأَنْجِينَاهُمُ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْسُرِفِينَ ۞ لَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبًا فِيهِ ذِكُرْكُمْ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتُ ظَالَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً عَالَمَ اللَّهِ فَأَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَاهُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ١ لآتركضوا وآرجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساعيكم لعلك تُسَالُونَ ﴿ قَالُواْ يَوَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت يِّلُكَ دَعُولَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ مَصِيدًا خَلُمُدِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّهَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا لَعِبِينَ ۞ لَوْ أَرَدُنَا أَن تَتَّخِذَ لَهُوالْآتَّخَذُنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن عُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقُذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيدُمَغُهُ وَإِذَا هُوزَاهِنَّ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ٥ وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّهُولَةِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ وَلا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعُيبُرُونَ ١٠ يُسَجِّونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ أَمِ ٱلْمَحَذُواْءَ الِهَا مِنْ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۞ لَوْكَانَ فِيهَا عَالِهَ أَعِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُجَانَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْش عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْتَلُكَّا يَفُعَلُ وَهُمُ يُسْتَلُونَ ۞ أَم ٱتَّخَذُواْ من دُونه عَ الهَ قُلُها تُوا بُرُها نَكُمُ هَاذَا ذِكُرُ مَن مِّعَي وَذِكُرُ مَن قَبِلِي بِلُ أَكْثِرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقِّ فَهُم مُّعُرضُونَ ١

\*\*\*

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعُبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرِّحْنُ وَلَدا سَجَنَه، بَلُ عِبَادٌ مُّكُرِمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ، بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْره عِيعُمَلُونَ ا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشُفَعُونَ إِلَّا اللَّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشُفَعُونَ إِلَّا لِلَنَّ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنَ خَشُيتِهِ مُشُفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنُهُمُ إِنَّ اللَّهُ مِّن دُونِهِ فَذَالِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّم كَذَالِكَ نَجُزى ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوَلَمْ يَرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَارَتُقًا فَفَتَقُنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءِ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَميدَبِهِمُ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِحَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا لِحَ فُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَتِهَا مُعْرضُونَ ١ وَهُو ٱلَّذِي غَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّهُسَ وَٱلْقَمْ عُلَّا فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبُلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِيْنَ مِّتَّ فَهُمْ ٱلْخَلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَعْخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَذَا ٱلَّذِي يَذُكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكُر ٱلرَّحْمَانِ هُمُ كَافِرُونَ ﴿ غُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايِّتِي فَلا تَسْتَغِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ لَوْ يَعُلَّمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمْ ٱلنَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ وَلاهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهُ وَجُوهِهِمْ النَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ بِلُ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبُهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَد أَسْتُهُزئَ بِرْسُلِ مِن قَبُلِكَ فَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ و قُلْ مَن يَكُاؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِّ وَالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِرَبِّهِم مُّعُرِضُونَ ﴿ أَمُلَهُمْ عَالِهَةٌ مَّنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهُمْ وَلاهُم مِّنَّا يُصْعَبُونَ ﴿ بَلُ مَتَّعْنَا هَا وَلَا وَعَالًا عَهُمُ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمْ ٱلْعُمْرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَتَّا تَأْتَى ٱلْأَرْضَ نَنقُصْهَا مِنُ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١



قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِٱلْوَحَى وَلا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ

فَعَلَهُمْ بُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَٰذَا بَالِهِ يَنَا إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلظَّلَمِينَ ٥ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ﴿ إِبْرَاهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأْتُواْبِهِ عَلَىٰ أَعُيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ١ قَالُواْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَلْذَا بِالهَتِنَا يَاإِبْرَاهِيمُ اللهَ قَالُواْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَلْذَا بِالهَتِنَا يَاإِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَّهُ, كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ ينطِقُونَ ۞ فَرَجَعُواْ إِلَّا أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمْ ٱلطَّالِمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا هَا وُلاء مَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُكُمُ شَيًّا وَلا يَضْرُّكُمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهِ مَا لَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَأَنْصُرُواْ عَالِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَلِعِلِينَ ١ قُلْنَا يَنَازُ كُونِي بَرُدًا وَسَلَّماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اللَّهَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اللَّهَا وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَهُمْ ٱلْأَنْسَرِينَ ۞ وَجَيَّنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ۞ وَوَهَبْنَالَهُۥ المُعَاقَ وَيَعُقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِّينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل

وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيُنَا إِلَيْهِمُ فعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّاوَةِ وَإِيتَاءَ ٱلرَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ﴿ وَلُوطًا عَاتَيْنَا لُهُ مُكُمًّا وَعِلْمًا وَجَيَّنَا لُهُ مِنَّ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبِّيثِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ و وَأَدْ خَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَوُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَأَسْتَجَبُنَا لَهُ, فَغَيِّنَاهُ وَأَهْلَهُ, مِنَ ٱلْكُرْب ٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرُنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بَايَتِنَا إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقْنَاهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُرِدَ وَسُلِّمُنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَّمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكُمِهِمُ شَاهِدِينَ ۞ فَفَهَّمُنَاهَا سُلِّمَانَ وَكُلَّاءَ الَّيْنَا مُكُمًّا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوْدِد ٱلْجِبَالَ يُسَبِّئُنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَعَلَّمُنَا اللَّهِ صَنْعَةً لَبُوس لَّكُمُ لِتُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلُ أَنتُمُ شَاكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ عِلَى ٱلْأَرْضِ اللَّى بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞



وَمِنَ ٱلسَّيَطِينَ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ مَلِفِظِينَ ۞ ﴿ وَأَيُّونَ إِذْنَادَىٰ رَبُّهُ أَنِّي مَسَّى ٱلضُّر وأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَأَسْتَجِبْنَالَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَمْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكُرَىٰ لِلْعَلِيدِينَ ١ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفُلُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَأَدْ خَلْنَاهُمُ فِي رَجْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِينَ ۞ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُجَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ۞ فَأَسْتَجَبْنَالَهُ, وَتَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَ زَكَرِيّا لِمُؤْنَادَىٰ رَبُّهُ رَبِّ لَاتَذَرُ فِي فَرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ۞ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, وَوَهَبْنَالَهُ بَيْنَى وَأَصْلَيْنَالَهُ ذَوْجَهُ إِنَّهُ مُكَانُواْ يُسْرِعُونَ في ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُواْ لَنَا خَاشِعِينَ ١

وَالَّتِي أَمْصِنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَاءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ١٠ إِنَّ هَذِهِ مَا أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعُنْدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرُهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ۞ فَمَن يَعُمَلُ مِنَ الصَّالِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كُتِبُونَ ١٥ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ مَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ مَدَبِ يَنسِلُونَ ١ وَ اَقْتَرَبَ ٱلْوَعَدُ ٱلْحَتَى فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبُصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَوَيُلَنَا قَدُكُنَّا فِي غَفْلَة مِّنْ هَاذَا بِلُكُنَّا ظَالِمِينَ ۞ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ١٠ لَوْ كَانَ هَلُؤُلِّهِ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلْدُونَ اللهُمْ فيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فيهَا لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ سَبِقَتُ لَهُم مِّنَّا ٱلْمُسْنَى أُوْلَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا آشَتَهَتُ أَنفُسُهُمُ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَحُزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلُهُمُ ٱلْمَالَيْكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَاءَ حَطَّى ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُۥ وَعُدًّا عَلَيْنًا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلْيَنَ ١ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلدِّكُرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ۞ إِنَّ فِي هَلْذَا لَبَلَّغًا لِّقَوْمِ عَبِدِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَهَلَ أَنتُم مُّسَامُونَ ۞ فَإِن تُولُّواْ فَقُلْ عَاذَنتُكُمْ عَلَى سَوَّاءٍ وَإِنْ أَدُرِى أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ ، يَعُلَمُ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْبُونَ ۞ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ, فِتُنَةٌ لَّكُمُ وَمَتَعٌ إِلَّا حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ أَدْكُم بِٱلْحَقُّ وَرَبِّنَا ٱلرِّحَانُ ٱلْمُستَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ اللَّهُ مَا تَصِفُونَ



## م الله الرحل الرحيم

يَنَاتِنُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيهٌ ٥ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلِ حَمُلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَى وَمَاهُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مّريد المُعتب عَلَيْهِ أَنَّهُ، مِن تُولَّاهُ فَأَنَّهُ، يُضِلُّهُ, وَيَهْدِيهِ إِلَّا عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمُ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَغَةِ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةِ لِّنْدِينَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَّا أَجَل مُّسمَّى ثُمَّ غُرْبُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبُلْغُوا أَشدَّكُمْ وَمِنكُم مِّن يُتُوفًّا وَمِنكُم مِّن يُردُّ إِلَّا أَرْدَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ آهُتَرَّتُ وَرَبِتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

وَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ هُو الْحَقُّ وَأَنَّهُ مِنْ الْمُؤْتَى وَأَنَّهُ مَلَى عُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ عَاتِيةٌ لَّارِيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمُ وَلَاهْدَى وَلَاكِتَا بِشُندِ ﴿ ثَانِي عِلْفِهِ لِيضِلُّ عَنْسَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَنْذِيقُهُ بِوُمَ ٱلْقِيهَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَعْبِدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ حَرْفِي فَإِنْ أَصَابَهُ, خَيْرٌ ٱلْمُمَانَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابِتُهُ فِتُنَةُ أَنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَّا يَضْرُّهُ، وَمَا لَا يَنْفَعُهُ وَاللَّهُ هُو ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَدُعُواْ لَنَ ضَرَّهُ وَأَقُرِبُ مِن تَفْعِهُ لَبِئُسَ ٱلْمُولَى وَلَبِئُسَ ٱلْعَشِيرُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنضُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْمَنْدُدُ بِسَبِ إِلَّا ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقُطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذُهِبُّ كَيُدُهُ، مَا يَغِيظُ اللَّهُ السَّمَاءِ ثُمَّ لَيغيظُ

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ عَايَتِم بَيِّنَتِ وَأَنَّاللَّهُ يَهْدِى مَن يُريدُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّائِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَالْمِوسُ وَالَّذِينَ أَشُرَكُواْ إِنَّ آلِلَّهَ يَفُصِلُ بِينَهُمْ يُومُ ٱلْقِيلَةِ عِنَّاللَّهُ عَلَيْكُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ أَلَّاللَّهُ لَكُورُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَ سُ وَٱلْقَدَرُ وَٱللَّهُ وَمُ وَٱلْجِيالُ وَٱلسَّجِرُ وَٱلدَّوَاتِ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرِمً إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٠٥٠ هَلْذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُ فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن تَّادِ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ ٱلْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُبِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ ۞ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ مَدِيدٍ ۞ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ إِنَّ ٱللَّهُ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُعَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ا

وَهُذُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُذُواْ إِلَّا صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ الله الله الله الله الله الله الله والمسجد الله والمسجد ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِمِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لاَ تُشْرِكُ بِ شَيْئًا وَطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّابِفِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلرُّتَّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا أسمالته في أيام مَّعُلُومَاتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِمَةِ ٱلْأَنْعَلَمُ فَكُلُواْ منْهَا وَأَلْمُعمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لَيَقُضُواْ تَفَتُّهُمْ وَلَيْوِفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيْطَوِّفُواْ بِٱلْبَيْتِ الْعَتِيقِ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمُ خُرُمَتِ اللَّهِ فَهُو خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ فَأَجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلرُّورِ ١

مُنَفَاءً لِلَّهِ غَيْرَ مُشُركِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشُرِكُ بِأَلِيَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرِّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيخُ فِي مَكَانِ سَعِيقِ ۞ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَيْمِ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ اللَّهُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَّا أَجَلِمْ سَبَّى ثُمَّ عِلَّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٥ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيذُكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارِزَقَهُم مِّنُ بَهِيةً ٱلْأَنْعَلَمُ فَإِلَهُ كُمُ إِلَّهُ وَلِمِدّ فَلَّهُ وَأَسْلِمُواْ وَبِشِّرِ كُنِّبِينَ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِر ٱللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىما أَصَابَهُمْ وَٱلْقِيهِ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمُ يُنفقُونَ ۞ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَابِرِ ٱللَّهِ لَكُمُ فيها خَيْرٌ فَأَذُكُرُواْ أَسُمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌّ فَإِذَا وَجَبِثُ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنُهَا وَأَلْمِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرِّ كَذَالِكَ سَخَّرُ نَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلادِما وُها وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوىٰ مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمُ وَبِشِّرِ مُسِنِينَ ﴿ إِنَّالِلَهُ يُدَافِعُ عَنُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورِ ١



أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمُ لَقَدِيرٌ اللَّذِينَ أُخُرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمتُ صوامع وبيع وصلوات ومسلمد يذكر فيها أسه ٱللَّهِ كُثِيرًا وَلَينْ مَرَنَّ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ } إِنَّ ٱللَّهُ لَقُويٌ عَزِيزٌ ٥ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَاةِ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَرُوفِ وَنَهُواْ عَنَّالُنكُ وَلِيَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَإِن يُكِذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتُمُودُ ١٠ وَقُومُ إِبْرَاهِيمَ وَقُومُ لُوطِ ١٠ وَأَصْحَابُ مدين وكُذِّب مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذُتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةِ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالَةٌ فَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثُرِ مُعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشيد ۞ أَفَلَهُ يَسيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُودِ ١

وَيَسْتَعِبُلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخُلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُ, وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّا تَعْدُونَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذُتُهَا وَإِلَّا ٱلْصِيرُ ۞ قُلْ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزُقٌ كُرِيهٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي عَالِيْنَا مُعَجِٰزِينَ أُوْلَيْكَ أَصْعَانُ ٱلْحِيمِ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولِ وَلاَ نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أُمُنِيَّتِهِ فَينسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحُكِهُ ٱللَّهُ عَايَتِهِ وَٱللَّهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَل مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتُنَّةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَفي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ وَلِيعُلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ وروده الله والآورد الله والآدين عامنوا إلى صراط مستقيم ٠٥ وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنُهُ مَتَّىٰ تَأْتِيهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْتِيهُمُ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ۞

ٱلْلُكُ يَوْمَعِذِ لِلَّهِ يَحُكُهُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايِتِنَا فَأُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ في سبيل ألله ثمَّ قَتِلُواْ أَوْمَاتُواْ لَيَرُزْقَتَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ۞ لَيْدُ خِلَتَّهُم مَّدُ خَلَّا يَرْضُونَهُ، وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ عَلَيْهٌ ۞ • ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَىنَصْرِنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُ الْحَقّ وَأَنّ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ هُو ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ١٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّهُواتِ وَمَا فِٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنَّ ٱلْحَمِيدُ ١



أَلَهُ تَرَأَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَلُهُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَجُرى فِي ٱلْجَر بِأَمُره ِ وَيُسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرُضِ إِلَّا بِإِذُ نِفِّے إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُونٌ رَّحِيهٌ ۞ وَهُو ٱلَّذِي آَحِياكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١٠ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسكًا هُمُ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَزِعُتَكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَّى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسُتَقِيمِ ۞ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُل ٱللَّهُ أَعْلَمْ بَاتَعْمَلُونَ ۞ ٱلله يَحْكُمْ بِينَكُمْ يَوْمَ ٱلْقَلَمَة فِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كَتَبِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونَ أَلَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُمبِهِ عِلْهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ وَإِذَا تُتَّلَّىٰ عَلَيْهِمْ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكِرِ يَكَادُونَ يَسُطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتَلُونَ عَلَيْهِمْ عَلِيتِنا قُلُ أَفَأُنتِ عُكُم بِشَرِّ مِّن ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ فُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْمَعُواْ لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱلله لَن يَخُلُقُواْ ذُبَابًا وَلَواَّجُمِّعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَنَّا للَّايَسْتَنِقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْطَلُوبُ ۞ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهُ مِقَ قَدْرِهِ عِلَيْ اللَّهُ لَقُويٌ عَزِيزٌ ١ ٱللَّهُ يَصْطَفى مِنَ ٱلْمَلْيَكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهِ سَيعٌ بَصِيرٌ ايعُلَهُ مَابِينَ أَيْدِيهِمُ وَمَاخَلُفَهُمُّ وَإِلَّى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ وَيَأْتُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبِّكُمْ وَأَفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِهُ وَآهِ وَجِلْهِ دُواْ فِي أللَّهِ مِقَ جِهَادهِ عُهُو أَجْتَبِلُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرِجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوسَمَّاكُمْ ٱلْسُلَمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَالِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهداء عَلَى التَّاسُ فَأَقِهُوا الصَّلَوٰة وَءَاتُواْ الرَّكُوٰة وَاعْتَصِهُواْ بأُلَّه هُو مَوْلَكُمُ فَنِعُمَ ٱلْمُؤَلِّي وَنِعُمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ





مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمِ قَدُ أَفَلَحَ ٱلْوُمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعُرضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِلرِّكَوٰةِ فَاعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلْفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزُوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيُّنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكُ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَاتِهِمُ وَعَهْدِهُمُ رَاعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلُواتِهِمُ يُعَافِظُونَ ۞ أُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرُدَوُسَ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةِ مِّن طِينِ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَادِ مِّكِينِ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْمَ كُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًاءَلِخَوْفَتَبَارِكَٱللَّهُ أَنْسَنُ ٱلْخَلْقِينَ الله عُمَّ إِنَّكُم بَعُدَذَالِكَ لَمَيَّتُونَ اللَّهُ إِنَّكُمُ إِنَّكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبِعَثُونَ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَابِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلِينَ ۞

وَأَنْزِلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ بُقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَىٰ دَهَابِ بِهِ لَقَادِ رُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِن نِخْيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٥ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُور سَيْنَاءَ تَنُابُتُ بِٱلدُّهُنِ وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِم لَعِبْرَةً تُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ عُمَانُونَ ﴿ وَلَقَدُأْرُسَلْنَا نُوحًا إِلَّى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ أَعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْلَوْ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْمِن قَوْمهِ عَاهَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمُ يُرِيدُأَن يَتَفَضَّ لَعَلَيْكُمُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لأَنزَلَ مَلَيِّكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي عَالَمْ إِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبِّضُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُ فِي بَمَا كَذَّ بُونِ ۞ فَأَوْ حَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعَيْنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَاجِاءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسُلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مِنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَلِّطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ۞

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلُكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ لله الله عَدِّلْنَا مِنَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ﴿ وَقُلِ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنَزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ۞ إِنَّ فِذَ لِكَ لَّيْتِ وَإِن كُنَّا لَبُتَلِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعُدِهِمْ قَرُنَّاءَ اخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمُ أَنِ آعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا تَتَّقُونَ۞ وَقَالَ ٱلْلَاُّمِنْ قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلْقَاءِ ٱلْأَخْرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَٰذَا إِلَّا بِشَرِّ مِّثُلُكُمْ عَانُونِ مِنْ أَوْ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَمِنْ أَطَعُتُمْ بِشُرَّا مِثْلَكُمْ لِمُ الْمُثْلَكُمُ إِنَّكُمْ إِذًا لَّكَتِيدُونَ ۞ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِنَّهُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعظَمًا أَتُّكُم هُنُرَجُونَ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّا هَمَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا عَوْتُ وَنَحْيَا وَمَا خَنْ مِبْعُوثِينَ ﴿ إِنْ هُو إِلَّا رَجْلُ آفَتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ مِهُ مُنينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُني بِمَا عَدَّ بُونِ ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيْصُمِينَ ۚ تَادِمِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غَثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ۞



مَاتَسُبِقُ مِنْ أُمَّةِ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرا كُلُّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كُذَّبُوهُ فَأَتُبِعْنَا يَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثُ فَبْعُدًا لِقَوْمِ لَآيُؤُمنُونَ ١٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَنَاهُ هَرُونَ بَالِيَّنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ هَالِكَ فرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ عَالَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْؤُمِنْ لِبَشَرِيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُلَكِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمٌ وَأُمَّهُ وَءَايَّةً وَءَاوِيْنَاهُمَا إِلَّا رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمعِينِ ۞ يَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِمًا يَاتِي بَمَاتَعُمَلُونَ عَلِيهٌ ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ عَلَيْهُ مَا وَعُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَلِيدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَأَتَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرِهُم بِينَهُمُ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۞ أَيْسَارِهُ أَنَّا يُدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتُ بَلِلَّايشُعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنُ خَشَيةً رَبِّهِ مُّشُفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمِنَايَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَاتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَّا رَبِّهُمْ رَاجِعُونَ ٥ أُوْلَيْكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمُ لَهَا سَبِقُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَبُّ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلً لَهَا عَلِمِلُونَ ﴿ مَتَّى إِذَا أَنَذُنَا مُثَرَفِيهِم بَّالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَحْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْتَرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿ قَدْ كَانَتُ عَالِيِّ تُتُلَّ عَلَيْكُمُ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ١٠ مُسْتَكُبِرِينَ بِهِ سَلْمِرَاتَهُجُرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبِّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْجَاءَهُم مَّالَّمْ يَأْتِ عَابًاء هُمُ ٱلْأَوَّ لِينَ ۞ أَمْ لَمْ يَعُرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ١٥ أَمُ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةً ۖ بِلُجَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُ هُمُ الْحَقّ كَرْهُونَ ٥٥ وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقّ أَهُواءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّهُواتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بِلُ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعُرضُونَ ۞ أَمْ تَسْتَلْهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَّا صَرَاطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ اللَّهِ وَإِنَّا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ

وَلُوْرَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّكِبُواْ فِي طُغْيَنهِمْ يَعْهُونَ ۞ وَلَقَدُ أَنَذُنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يتضرَّعُونَ ٥٠ حتَّى إِذَا فَتَحُنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَاعَذَابِ شَدِيد إِذَاهُمُ فيه مُبْلِسُونَ ۞ وَهُوَالَّذِيِّ أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءَدَةً قِلِيلًا مَّاتَشُكُونَ ﴿ وَهُ وَالَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ غُشْرُونَ ﴿ وَهُواللَّذِي يُحْي عَي وَيْمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفْ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارُّ أَفَلَا تَعُيقُلُونَ ۞ بِلُ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ٥ قَالُواْ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَعِنَّا لَمِبُعُوثُونَ ﴿ لَقَدُ وُعِدُنَا غَنُ وَءَا بَأَؤْنَا هَلْذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَلْذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ۞ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ بِلَّهُ قُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قُلُ مَنُ بِيدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَهُو يَجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قُلُ فَأَنَّىٰ تُسْكَرُونَ ۞

بَلُ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ۞مَا ٱتَّخَذَاتِكُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنُ إِلَّهُ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعُضْهُمُ عَلَى بَعْضُ سُبُحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ قُل رَّبِّ إِمَّا تُريَّى مَا يُوعَدُونَ ١٠ رَبِّ فَلا تَجُعَلَني فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن ثُرِيكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقَادِرُونَ ۞ أَدُفَعُ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيَّةَ خَنْ أَعْلَمْ بَمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَظِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحُضُرُونِ ٥ حَتَّىٰ إِذَاجَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمُونُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١ لَعَلَىٰ أَعْمَلُ صَلِعاً فِمَا تَرَكُنُ عَلّا إِنَّهَا عَلِمَةٌ هُوَ قَابِلُهَا وَمِن وَرَاْ بِهِم بَرُزَحْ إِلَّا يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفْخَ فِي ٱلصُّور فَلا أَنسَابَ بِينَهُمْ يَوْمَهِذِ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ ۞ فَمَن ثَقْلَتُ مَوَازِينُهُ, فَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِمُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ, فَأُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١٠ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمُ فِيهَا كُلِّونَ ١٠

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي ثُنَّا عَلَيْكُمْ فَكُنتُه بِهَا ثُكَدِّبُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا عَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۞ رَبَّنَا أَخْرِجُنَا مِنْهَا فَإِنَّ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ قَالَ أَخْسَوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُون وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِينَ ۞ فَأَتَّخَذُ ثُمُوهُمُ سِخُرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكُرى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْعَكُونَ ١ إِنِّي جَزِيْتُهُمْ ٱلْيَوْمَ بَمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمُ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ﴿ قَالَ كَمُ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَددسنين اللهِ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْبَعْض يَوْمِ فَسْتَل ٱلْعَادِينَ ١ قَالَ إِن لَّبِثُنُّمُ إِلَّا قِلِيلًا لَّوْأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ أَغَسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمُ عَبِثاً وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَاثْرُجِعُونَ ۞ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْلَكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿ وَمَن يَدُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَاخَرَ لَا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَتِهِ عِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١٠ وَقُل رَّبِّ ٱغْفرُ وَٱرْكَمُ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ سورة آلتور



لِنُ مِاللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَافِيهَا ءَايَتِ بِيِّنَتِ لَّعَلَّمُ تَذَكَّرُونَ ٥ ٱلرَّانِيةُ وَٱلرَّانِي فَأَجُلِدُواْ كُلَّ وَلِحِدِ مِّنْهُا مِاْئَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤُمنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمُ ٱلْآخِرُ وَلْيَشْهِدُ عَذَابِهُمَا طَابِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلرَّانِي لَاينَكِ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشُرِكَةً وَالْوَانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْمُشُرِكٌ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْوُمنينَ ٢ وَالَّذِينَ يَرِمُونَ الْحُصِنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَداءً فَأَجْلِدُوهُمُ مَنْيِنَ جِلْدَةً وَلاَتَقُبِلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبِدًا وَأُوْلَبِكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنُ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَزُواجِهُمُ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَكِدِهِمُ أَرْبِعُ شَهَادَاتٍ بِأَلِيَّهُ إِلَيْ الصَّادِقِينَ ۞ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَيَدُرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابِ أَن تَشْهَدَ أَرْبِعَ شَهَلَاتٍ بِأَلَّهُ إِلَّهُ لِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَٱلْخَمْسَةَ أَنَّ غَضَبَ آلته عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّلْدِقِينَ ٥ وَلَوْلا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّاللَّهُ تَوَّانٌ مَكُمْ اللَّهِ مَوَّانٌ مَكُمْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُو بِٱلْإِفْكِ عُصَبَةٌ مِّنكُمْ لَاتَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّ بِلُهُو خَيْرُ لَّكُمْ لِكُلِّ آمُرِي مِّنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمُ وَٱلَّذِي تَولَّى كَبْرَهُ مِنْهُ مُ لَهُ مَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَوُلا إِذْ سَعَبُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْوُمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُواْهَاذَا إِفْكُ مُّبِينٌ ۞ لَّوْلا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَاءً فَإِذْلَهُ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَاءِ فَأُوْلَيِّكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ وَلَوُلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ, فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخْرَة لَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمَّ الَّيْسَلُكُم بِهِ عِلْ وَتَحْسَبُونَهُ هَيّناً وَهُوَ عِندَاتِهِ عَظِيمٌ ۞ وَلُولًا إِذْ سَمِعَتُوهُ قُلْتُم مّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّم بَهٰذَا سُبَحَننَكَ هَذَا بُهُتَنْ عَظِيهٌ اللَّهِ عَلْمُهُ الله أن تعودُ والمِثْلِهِ أَبِدا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيِبِيِّن ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ مَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَيْسَةُ فِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَاتَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللّهَ رَءُوفٌ رّحية ۞



\*يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَتَبِعُواْ نُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَبِعُ نُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِأْمُرْ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكُرِ وَلَوْلاَ فَضَلْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَامِنكُم مِّنُ أَحَدِ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يْزِكِّ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهٌ ﴿ وَلا يَأْتِلِأُولُواْ ٱلْفَضُل مِنكُمُ وَالسَّعَة أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي الْقُرْبَا وَالْسَاكِينَ وَالْلَهَجِرِينَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يُحْبُونَ أَن يَغُفِر آللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرُمُونَ الْحُصَنَاتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْوُمِنَاتِ لْعِنُواْ فِالدُّنْيَا وَالْآخِرةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنْتُهُمُ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ يوُميذِيوقِيهِم الله دينهم لحقّ ويعلمون أنّ الله هو لحقّ الّٰدِين الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيَّبَاتُ للطّيبينَ وَٱلطّيبُونَ لِلطّيبَةِ أُوْلَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُ مَعْفِرةٌ وَرِزْقٌ كَرِيهٌ ١٠ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاتدُّنْالُواْ بِيُوتاً غَيْر بِيُوتكُمُ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَالُّواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَداً فَلَا تَدُنْلُوهَا حَتَّىٰ يُؤُذَّنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزُكَا لَكُمْ وآلله مَاتَعَمُلُونَ عَلِيهٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْر مسكُونَة فيهامتاع للمُ وَاللَّه يعْلَمْ مَاتْبُدُونَ وَمَا تَكُنُّونَ ا قُل لِّلُمُؤْمنينَ يَغْضُواْ مِنْ أَبْصَارِ هِمْ وَيَحْفَظُواْ فَي اللَّهُ وَمَعْفَظُواْ فُرُوجِهُمْ ذَالِكَ أَزْكَالَهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ خَبِيرٌ بَمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَمِنَاتِ يَغُضُفُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحُفَظُنَ وَيُعُفَظُنَ وَيَحُفَظُنَ فُرُوجِهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّامَاظَهَرَمِنْهَا وَلْيَضْرِبُنِّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَيْبُدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَابِهِنَّ أَوْءَ بِأَءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَا عِهِنَّ أَوْأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُوانِهِنَّ وُبِي إِخُوانِهِيَّ أَوْبِي أَخَواتِهِنَّ أَوْنِسَابِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبْعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفُل ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضُرِبُنَ بأَرْ بُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِمُونَ ۞

وَأَنكُوا ٱلْأَيْمِي مِنكُمُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّا يِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغُنِهِ ٱللَّهُ مِن فَضُلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهٌ اللهِ وَلْيَسْتَعُفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّىٰ يُغُنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابِ مِمَّامَلَكَ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَمْ تُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيءَ اتَّاكُمْ وَلا تُكُرِهُواْ فَتَيْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرضَ ٱلْيَوْقِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكُرِهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورْ رَّحِيهٌ ٥ وَلَقَدْأَنْزِلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبُلُكُمُ وَمَوْعِظَةً لِلْتَقِينَ اللهِ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّهُولَةِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُنُورِهِ عَصَّكُوٰةِ فِيهَامِصْبَاحٌ ٱلْمُسَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجْرَةِ مَّبَارَكَةِ زَيْتُونَةٍ للشَرُقيَّةِ وَلَاغَرُبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْلَمُ مَنْسَسُهُ نَارُّ نُّورْ عَلَىٰنُورِ يَهُدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضُرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثِلَ لِلنَّاسُ وَٱللَّهُ بِكُلِّشَى عِمَلِيهُ ﴿ فِي بِيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذُكِرَ فِيهَا لَهُ هُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُقِ وَٱلْآصَالِ اللهِ



رِجَالٌ لَّاتُلُهِ هِمْ تَجَلَّرَةٌ وَلَابِينٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّاوَةِ وَإِيتَاءِ ٱلرِّكُوة يَخَافُونَ يَوْما تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴿ لِجَزِيهُمْ ٱلله أَحْسَنَ مَاعَمُلُواْ وَيَزيدَهُم مِّنْ فَضُلِهِ وَٱلله يَرُزْقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعُمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يحُسِبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَاءً حَتَّى إِذَاجِاءَهُ, لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجِدَ ٱللَّهُ عِنده، فَوَقَّلهُ حِسَابَةُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ أَوْ كَظُلُمَتٍ فِي جَرِ جِيِّ يغْشَلُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوُقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوُقِهِ مَنْ فَوُقِهِ مَكَابٌ ظُلْمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرِجَ يَدُهُ لَمُ يَكُدُ يُرَلَّهَا وَمَن لَّمُ يَجْعَل ٱلله لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٍ ۞ أَلَهُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن في ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلْفَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ, وَتَسْبِيحَهُ, وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهِ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بِينَهُ، ثُمَّ يَجُعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَّلِهِ وَينزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرِدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصُرِفُهُ, عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذُهَبُ بِأَلْأَبُصَار اللهُ عَن مَّن يَشَاءُ عَلَيْ اللَّهُ اللّ

يُقلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي ٱلْأَبْصِارِ و الله خَلَق كُل دَابَة مِن مَّاء فَمِنْهُم مِّن يَشِي عَلَى بطنه وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبِعٍ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدُأَ نَزَلُنَا ٓ اليَتٍ مُبِيّنَاتُ وَٱللّهُ يَهُدِي مِن يَشَاءُ إِلَّا صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِأَنَّهِ وَبِٱلرِّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّكُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنَابَعُدِ ذَلِكُ وَمَا أُوْلَيْكَ بِٱلْوُمْنِينَ۞ وَإِذَادُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولُهِ لِيَحْكُمَ بِينَهُمُ إِذَا فَرِينٌ مِّنْهُم مُّعُرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقَّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ، بَلِ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَّى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بِينَهُمْ أَن يَقُولُواْ سِمُعَنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَيْكَ هُمْ ٱلْفُطِونَ ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَيَخُشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَابِزُونَ ۞ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهُداً يُمَنِهِمُ لَيِنَ أَمَرُهُمُ لِيَخُرُجُنَّ قُل لاَتْقُسِمُوا وَاللَّهُ فَل لاَتْقُسِمُوا طَاعَةٌ مَّعُرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ۞



قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُتَلَ وَعَلَيْكُم مَّا خِيلَتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْبُينُ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْكُمُ وَعَمَلُواْ ٱلصَّلِحَةِ لَيَسْتَغُلِفَتَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخُلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَهْكِنَّالَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْبِدِّلَنَّهُم مِّنَا بِعْدِ خَوْفهمُ أَمْناً يِعْبُدُونِنِي لَايْشُرِكُونَ بِ شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بِعُدَذَالِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَقَهُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْٱلرَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْٱلرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأُولَهُمْ ٱلنَّارُّ وَلَبِئُسَ ٱلْمَدِينَ عَالَّةً مِنْ اللَّذِينَ عَامَنُواْ لِيَسْتَغُذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبُلُغُوا ٱلْخُلْمَ مِنْكُمْ ثَلَتْ مَرَّاتً مِّنْ قَبُل صَلَوٰةِ ٱلْفَجُرُ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُم مِّنَ ٱلنَّلَهِ بَرَةٍ وَمِنْ بَعْدِ صلَّوٰة ٱلْعِشَاء قَلَتُ عَوْرَاتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ بْنَاحْ بِعُدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بِعُضْكُمْ عَلَى بِعْضَ كَذَاكَ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيِتُ وَٱللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ٥

وَإِذَا بَلَّغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمْ ٱلْخُلْمَ فَلْيَسْتَغُذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغُذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ كَذَاكَ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَايِنَا فِي وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ۞ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَتِم بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعُفِفُنَ خَيْرُ لَهُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرِجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِجِ حَرِجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرِجٌ وَلَاعَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَن تَأْكُلُواْمِنُ بْيُوتِكُمْ أَوْبْيُوتِ ءَابَابِكُمْ أَوْبْيُوتِ أُمَّهَاتِكُمُ عُمْ أَوْبِيُوت أَخُواتكُمْ أَوْبِيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أؤبيوت إغوانه أَوْبِيُوتِ عَمَّلتكُمْ أَوْبِيُوتِ أَخُوالكُمْ أَوْبِيُوتِ خَالَتكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَّفَا عَهُ أَوْصَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشُتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسَلَّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسكُمْ تَحِيَّةً مِّنُ عند ٱللَّه مُبَرِّ كَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبِيِّنُ ٱللهُ لَحِثُهُ ٱلْآيَت لَعَلِّحِثُهُ تَعُقَانُونَ ١

عِيَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ <mark>بِأَلِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْر</mark>ٍ جَامِع لَّمُ يِذُهُبُواْ حَتَّى يِسْتَغُذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يِسْتَغُذِنُونَكَ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلِيِّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَغُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهُمْ فَأَذَن لِّن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغُفْرُلُهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ للَّجُعَالُواْ دْعَاءَ ٱلرِّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَأَيْحُنْ دِٱلَّذِينَ يْخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبُهُمْ فِتُنَةً أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمٌ الله إِنَّ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُولَةِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمْ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجِعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّنُهُم مِاعَمِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلَيْهُ اللَّهِ



بِسُ مَاسَّهِ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْنُ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْنُ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ, تَقُديرا اللَّهُ شَرِيكُ فِ ٱللَّلُكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ, تَقُديرا اللَّهُ شَرِيكٌ فِ ٱللَّلُكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ, تَقُديرا اللَّهُ اللَّهُ فَي ٱللَّكُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ, تَقُديرا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّه



وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِمَةً لَّا يَخُلُقُونَ شَيًّا وَهُمُ يُخُلِّقُونَ وَلَا يَمْلُكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلُكُونَ مَوْتًا وَلَا مَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ عَفَرُواْ إِنْ هَلَذًا إِلَّا إِفَكُ آفَتَرَكُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ قَوْمٌ عَالَحُرُونَ فَقَدُ مَاءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴿ وَقَالُواْ أَسَاطِهُ ٱلْأَوَّلِينَ أَكْتَتَبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكُرةً وَأَصِيلًا ۞ قُلُ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّر فِ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَ مَشَى فِي ٱلْأَسُواقِ لَوْلًا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۞ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جِنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْعُورًا ٥ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَالُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْيَتُهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلَ لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلُ كَذَّ بُواْ بٱلسَّاعَةُ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ٥

إِذَا رَأْتُهُم مِّن مِّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيَّظًا وَزَفِيرًا ا وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوْا هْنَالِكُ ثُنُورًا ۞ لا تَدْعُواْ ٱلْيُومَ ثُبُورًا وَلِيدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١٠ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وْعِدَ ٱلْتَقُونَ كَانَتُ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ۞ لَّهُمُ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسُءُولًا الله ويؤم يحشرهم ومايعبدون من دون الله فيقول عانتم أَضْلَلْتُمْ عِبَادى هَأَوْلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ قَالُواْ سُبِعَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن تَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ وَلَكِن مَّتَّعُتَهُمْ وَءَابَّاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلدِّكْر وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ فَقَدُ كَذَّ بُوكُم بَمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرُفاً وَلاَنصَرا وَمَن يَظْلِم مِّنكُم نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْرُسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَأْكُانُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَنْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقُ وَجَعَلْنَا بِعُضَكُمُ لِبَعْضِ فِتُنَةً أَتَصُبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞



\*وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوُلَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْلَّبْكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبِّناً لَقَدِ السَّتَكُبِرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوُ عُتُوا كَبِيرًا الله يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَالَيْكَةَ لَابْشُرَىٰ يَوْمَهِذِ مِينَ وَيَقُولُونَ الْمَالَا عَنْ وَيَقُولُونَ حِجُراً مَّجُورًا ١٠ وقدِمْنَا إِلَّا مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ١٥ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمِهِذِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُرِّلَ ٱلْمَلِّمِ عَنَّ تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلُكُ يَوْمَهِذٍ ٱلْحَتُّ لِلرِّحْنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيُهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أُتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرِّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَيُلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدُ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكُرِ بَعُدَ إِذْ جَاءَ فِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَآ ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُلَّنَيِّ عَدُوَّا مِنْ جُرُمِينُ وَكُنَّ بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَانُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنْشَبّتَ بِهِ فُوَادَكُ وَرَبّلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ

وَلَا يَأْتُونَكَ مِثَلَ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا جَهَنَّمَ أُوْلَيْكَ شرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَنَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذُهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَلِتنَا فَدَمِّرُنَهُمْ تَدُميرًا ۞ وَقَوْمَ نُوح لَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقُنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ عَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِمًا ﴿ وَعَادًا وَثَهُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بِينَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلًّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَلَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ۞ وَلَقَدُ أَتَوُاْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمُطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرُونَهَا بِلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ١٥ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَحْذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا الهَيْنَ عَلَيْهَا عَنْ عَالِهِ يَنَا لَوُلَّا أَنْ صَبِرُنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَّهُ وُهُولُهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمُ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامُ بِلُ هُمُ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَّا رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلنِّطْلُّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلُهُ, سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّهُسَ عَلَيْهِ دَليلًا ۞ ثُمَّ قَبضَنَا فُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسيراً ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَنْشُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ بُشُرًا بِينَ يَدَى رَحْمَتُهِ وَأَنزَلْنَا مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ١ الْخُعْ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيهُ، مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَلَما وَأَنَاسِ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَهُ بِينَهُمُ لِيذَّكِّرُواْ فَأَنِّي آَكُ ثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِع ٱلْكَنفِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ جهاداً كَبِيراً ١٠٠ وَهُواللَّذِي مَرِجَ ٱلْحُرِينِ هَذَا عَذُبُّ فُراتٌ وَهَذَا مِلْ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَيّاً وَحِبْراً هَجُوراً ١ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بِشَراً فَجَعَلَهُ, نَسَبًا وَصِهُراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمُ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۞



وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلُمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّا رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْيِ ٱلَّذِي لَا يَمُونُ وَسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عباده عبيرًا ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرِّحْنُ فَسُعَلُ بِهِ خَبِيرًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرِّحْنَ قَالُواْ وَمَا ٱلرِّحْنَىٰ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا ١٠٥ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فيها سرَجًا وَقَمَرًا مُّنيرًا ١٥ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِلَّنُ أَرَادَ أَن يَدَّكِّمُ أَوْأَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعَبَادُ ٱلرِّحْنِ ٱلَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَماً ۞ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّداً وَقِيلماً ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّهُ عِنَّا عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمُ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقُتُرُواْ وَكَانَ بِيْنَ ذَالِكَ قَواَماً ١



وَاللَّذِينَ لَا يِدُعُونَ مَعَ اللَّهِ عِلَهُ عَلَيْهُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١ نضاعف له العذاب يؤم القامة ويَخلد فيه مهاناً الله من تاب وَءَامِنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَئِكَ يُبِدِّ لُ ٱلله سَيَّاتِهِمُ حَسَنَاتٌ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحَمًا ١ وَمَنْ تَابَ وَعَمَلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ، يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بَالِيَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَ وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُواجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞ أُوْلَيْكَ يُجْزُوْنَ ٱلْغُرُفَةَ بِمَاصَبُرُواْ وَيُلَقَّوُنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَّمًا ٥٠ خَلِدِينَ فَهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلُ مَا يَعْبُواْ بِكُمْ رَبِّ لَوْلاَ دْعَا وُكُمُ فَقَدُ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١٠



## مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمِ

طسم ٥ تِلْكَ عَلَيْتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ لَعَلَّكَ بَخِعْ نَّفْسَكَ ٱلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن تَشَأُ نُنَرِّلُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَلْضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرِّحْنَ عُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعُرضِينَ ۞ فَقَدُكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمُ أَنْبَاءُاْ مَاكَانُواْبِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْكِتْنَا فِيهَا مِن كُلّ زَوْجِ كَرِيمِ اللَّهِ فَاذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَعُتَرُهُم شُؤُمنينَ ٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيهُ ٥ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَن ٱغْتِٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرُعَوْنَ أَلَايَتَّقُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَنَا فَ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَّا هَارُونَ ١٠ وَلَهُمْ عَلَى ذَنُبٌ فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ ١٥ قَالَ كَلَّا فَأَذُهَبَا بَالِيَتِنَا إِنَّامَعَكُم مُّسُمَّعُونَ۞ فَأُتِيَا فِرْعَوُنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَ عِيلَ۞ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهِ فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ

قَالَ فَعَلَتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِّينَ ۞ فَفَرَرُتُ مِنكُمُ لَسَّا خِفُتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي مُكُمّاً وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نعُمةٌ تُنْهَا عَلَى أَنْ عَبَّدت بِي إِسْرَاءِيلَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ قَالَ لِلنَّ حَوْلَهُۥ أَلَاتَسْتَعُونَ۞ قَالَ رَبُّكُمُ وَرَبُّ عَابَابِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَحُنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْشُرِقِ وَٱلْغُرِبِ وَمَا بِينَهُمَّا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ۞قَالَ لَمِنَ التَّخَذُتِ إِلَهَا غَيْرِي لأَبْعَلَتْكَ مِنَ ٱلْسَجُونِينَ وَقَالَ أُولَوْ جِئُتُكَ بِشَيْءِ مُّبِينٍ وَقَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنْزَع يده، فَإِذَاهِي بِيُضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ۞ قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهُ إِنَّ هَاذَا لَسَخِرْ عَلِيهٌ أَن يُخْرِجَكُم مِّنُ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَنَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَايِنِ مَشْرِينَ ۞ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمِ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّعَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ ۞ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلُ أَنتُم هُجُمَّ عُونَ ۞

لَعَلَّنَا نَتِّبِعُ ٱلسَّمَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِبِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّمَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوُنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجُرًّا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّكِنَ ٱلْمُقرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْمَا أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ وَعِصِيَّهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَغَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا ٱلْغَلِبُونَ ۞ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ @ فَأُلُقِ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۞ قَالُواْءَ امَنَّابِرِبِّٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَ عَامَنتُمُ لَهُ، قَبُلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ، لَكِيدُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَ كُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ وَلأُصلِّبَتَّكُمْ أَجْعِينَ ﴿ قَالُواْ لَاضَيِّرَ إِنَّا إِلَّا لاَتَ عُر رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَظُمَعُ أَن يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَيْنًا أَن كُتَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَوْ حَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسُر بِعِبَادِي إِنَّكُم مُتَّبِعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَايِنِ مَاشِرِينَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَايِنِ مَاشِرِينَ ۞ إِنَّ هَاؤُلَّاءِ لَشِرُ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَايِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلْذِرُونَ ٥ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٥ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ الله وَأَوْرَثُناهَا بَيْ إِسْرَاءِيلَ فَأَتْبَعُوهُم مُّشُرِقِينَ اللهِ فَأَتْبَعُوهُم مُّشُرِقِينَ



فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَدُرَكُونَ ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعَ رَبِّ سَيَهُدِينِ ﴿ فَأَوْ حَيْنَا إِلَّا مُوسَىٰ أَنِ أَخْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحُر فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمِعِينَ ۞ ثُمَّ أَغُرَقُنَا ٱلْأَخَرِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُم مُّؤُمنينَ ١٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ المَّا اللَّبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعُبُدُونَ ١ قَالُواْ نَعُبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاءَلَكِفِينَ ۞قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدُعُونَ كَذَالِكَ يَفُعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعُبُدُونَ الله وَ الله مَا الله وَ الله وَالله وَال إِلَّا رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَني فَهُو يَهُدِينِ ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ۞ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمُّ يُمْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرِ لِي خَطِيعَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ

وَٱجْعَلِي لِسَانَصِدُقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلتَّعِيمِ ۞ وَٱغْفِرُ لِأَبَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ۞ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَّى آلِتُهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ٥ وَأُزُلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ٥ وَبُرِّزَتِ الْجَيْمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَعُبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنتَصِرُونَ فَكُبُكُبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ ٠٠٠ وَجُنُودُ عِبُلِيسَ أَجْمَعُونَ ٥٠ قَالُواْ وَهُمُ فِيهَا يَخُتَصِمُونَ ١٠٠ تَأْلِيّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْخُرِمُونَ ﴿ فَمَالَّنَا مِن شَلْفِعِينَ ﴿ وَلَاصَدِيقٍ مَمِيمٍ ١٠ فَلُوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثرُهُم مُّؤُمنينَ ١٥ وَإِنَّ رَبِّكُ لَهُوالْعَزِيزُ الرَّحيهُ كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنْقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُنُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ عَلَيْهِ مِنُ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ قَالُواْ أَنْؤُمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴿

قَالَ وَمَاعِلُمَى بَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشُعْرُونَ ١٥٥ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ إِنَّا إِلَّانَذِيرٌ مُّبِينٌ قَالُواْ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَأَفْتَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْمَا وَيَجِّنِي وَمَن مِّعِي مِنَ ٱلْوُمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ ٱلْشَهُونِ أَكْثرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ عَادْ ٱلْرُسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوذْ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ آلِلَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًانُ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأَنْدُونَ بِكُلِّ رِيعٍ عَلَيَّةً تَعْبِثُونَ ۞ وَتَخِّذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ ۞ وَإِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُمْ جَبَّادِينَ ۞ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدَّكُم بَمَا تَعُلَمُونَ ﴿ أُمَدَّكُم بِأَنْعَلَم وَبِنِينَ ﴿ وَجِنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۞ قَالُواْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ١

إِنْ هَاذَا إِلَّا غُلْقُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا نَحُنْ بِمُعَدَّبِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَاكَانَ أَعُتُرُهُم مُوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبِتُ ثَمُودُ للَّرُسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلَّحُ أَلَاتَ قُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ قَالَتُهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُتَّرَكُونَ فِي مَاهَهُنَّا عَامِنِينَ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعِ وَخَنُلِ طَلُعْهَا هَضِيمٌ ﴿ وَتَخْتُونَ مِنَ الْجِبَالِبِيوتَا فَرِهِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ أَنَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلا تُطِيعُواْ أَمْر ٱلْسُرِفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُفُسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْسَحِّرِينَ هَمَا أَنتَ إِلَّابِشْرٌ مِّثُلْنَا فَأْتِ بَايَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ هَذِهِ عَنَاقَةٌ لَّهَا شرُبٌ وَلَكُمْ شَرُبُ يَوْمِ مَّعُلُومٍ ﴿ وَلا تُمسُّوهَا بِسُوعٍ فَيَأْنُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٥ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ۞ فَأَنَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُتُرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ﴿

كَذَّبِتُ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَنُوهُمُ لُوطٌ ٱلْآتَتَقُونَ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَمَّا تُونَ ٱلذُّكَوَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنُ أَزُوا جِكُمْ بِلُ أَنتُمْ قَوُمْ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَمِن لَّمُ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُرْجِينَ۞قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ۞رَبِّ نَجِّني وَأَهْلَى مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَنَجَّيْنَا اللَّهِ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآتِهَ ۗ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُؤُمنينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوا لَعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَ أَصْعَابُ لُتَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَاتَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَلَّ أَنْ عَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ @وَلاَ تِنْ سُواْ النَّاسِ أَشْيَاءَهُمُ وَلاَتَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَلاَتَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ



وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْسَحِّرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّابِشَرْ يِّمَثُلْنَا وَإِن تَظْنَّكَ لِنَ ٱلْكَذِبِينَ السَّا عَلَيْنَا كَسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ السَّاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلنُّطَلَّةَ إِنَّهُ, كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثرُهُم مُّؤُمنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكُ لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِ مُّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُر ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمُهُ، عُلَمَاوْا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضُ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرْأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ۞ كَذَالِكَ سَلَكُنَهُ فِي قُلُوبِ المُرْمِينَ ٥ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ١ أَفَهِعَذَابِنَا يَسْتَغُجِلُونَ ١ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمُ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

مَا أَغُنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُتَّعُونَ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَة إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذَكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلَمِينَ ۞ وَمَا تَنَزَّلَتُ به ٱلشَّيَطِينُ ١٥ وَمَايِنُكِي لَهُمْ وَمَايِسُتَطِيعُونَ ١٥ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُ ولُونَ ﴿ فَلَا تَدُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا عَلَى وَلُونَ ﴿ فَلَا تَدُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا عَلَى وَلَونَ مِنَ ٱلْعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَٱنْفِضَ جَنَامَكُ لِنَ ٱتَّبِعَكَ مِنَ ٱلْوَمْنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصُولَ فَقُلِّ إِنَّى بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وتوكّلُ عَلَى الْعَزِيزُ الرّحيه اللّذِي يَرِنكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقلَّبُكُ فِٱلسَّجْدِينَ ﴿ إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ ٱلْعَلَيْهُ ﴿ هَوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلَيْمُ هَلَ أُنِبَّ كُمْ عَلَى مَن تَنَرَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَرَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَقَّاكٍ أَتْعِمِ ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثِرُهُمْ كَذَبُونَ ١٥ وَٱلسَّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ١٥ أَلَمْ تَر أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِيهِمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَّا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱللَّذِينَ عَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَٱنتَصِرُواْ مِنْ بَعْد مَاظُهُ وَأُ وَسِيعُكُمُ ٱلَّذِينَ ظَهَوْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١ بُورَةُ ٱلنَّمَالِ

بِنُ مِ اللَّهِ الرَّحْنَ الرَّحِيمِ

طس تِلُكَ اللَّهُ الْقُرُ ان وَكتاب مُّبينٍ ١٥ هُدًى وَبْشُرَىٰ لِلْوُمِنِينَ ٥ ٱلَّذِينَ يُقَهُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُم بَّٱلَّاخِرَةِ هُمُ يُوقنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ١٥ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْفُرْءَانَ مِن لَّدُنُ حَكِيمِ عَلِيمِ الْمُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِلَيْ النَّهُ السَّاسَ اللَّهُ مِنْهَا عِنْهَا عِنْهِ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبِسِ لَعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ۞ فَأَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَنُ يُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُجُلَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ٥ يَمْوسَىٰ عِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ وَ وَٱلْقَعْصَاكَ فَلَمَّا رَءَلَهَا تَهْتَرُّ كَأَنَّهَا جَأَنُّ وَلَّا مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ لَآتَخُفُ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى الْرُسَلُونَ ٥ إِلَّا مِن ظَلَمَ ثُمَّ بِدّلَ حُسْنًا بِعُدَسُوءِ فَإِنِّي عَفُورٌ رِّحِيمٌ ١٠ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرِجُ بِيُضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ في تِسْع عَايَتٍ إِلَى فَرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ عَالِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ الله عَلَيّا جَاءَتُهُمُ ءَايَتُنَا مُبُصِرةً قَالُواْ هَلْذَا سِحُرَّمّٰبِينْ اللهِ فَلَمَّا سِحُرَّمّٰبِينْ

وَجَعَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُماً وَعُلُوا فَانظُرُ كَيْفَكَانَ عَقَبَةُ ٱلْفُسِدِينَ ۞ وَلَقَدْءَاتِينَا دَاوْرِدَ وَسُلِّمُنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ بِيِّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنُ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وورث سلمن داورد وقال عالياس علمنا منطق ٱلطّير وأوتينامن كلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُو ٱلْفَصْلُ ٱلْبِينُ الله ومشر لسلمًا بنوده، مِن أَلِيّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطّيرِ وَالطّيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّى إِذًا أَتَوا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةٌ يَأَتُّهَا ٱلتَّمَلُ ٱدْ غُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَتَّكُمْ سُلَّمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمُ لَا يَشْغُرُونَ ١٥ فَتَبِسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعُنَي أَنْ أَشْكُرِ نِعُمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالدَى وَأَنْ أَعْلَ صَلِّماً تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْن بَرَحْتِكَ في عبادك الصّلين أو وَتَفَقّد الطّير فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَابِينَ ۞ لأُعَذِّبَنَّهُ، عَذَاباً شَدِيداً أَوْلاً الْذِيمَةُ وَ أَوْلَيَأْتِيتِي بِسُلْطَانِ مُنْبِينِ ١ فَمَكَّثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمُ ثُحِفً بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَا بِنَبَا يَقِينِ ١

عَظِيهٌ ١٥ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْمُدُونَ لِلشَّهُسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزِيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعُمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمُ لَا يَهُتَدُونَ ۞ أَلَّا يَسْمُدُواْلِتِّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِ ٱلسَّهُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعُلَّمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا تُعُلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ <u>لَا إِلَهُ إِلَّا هُورِبُّ الْعَرْشُ الْعَظِيمُ الْهِ قَالَ سَنَنظُرْ أَصَدَقُتَ أَمُكُنتَ</u> مِنَ ٱلْكَذِبِينَ الْهُمْ تُكتَابِي هَلْذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمُ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتُ يَأَيُّهَا ٱلْكَوْأُ إِنِّي أَلُقَى إِلَّا كَتَابٌ كَرِيهُ اللَّهُ مِن سُلِّينَ وَإِنَّهُ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحَانِ ٱلرَّحِيمِ اللهِ أَلَّاتَعُلُواْ عَلَى وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ ۞ قَالَتُ يَأَيُّهُمَا ٱلْكَوَاْ أَفْتُونِي في أَمْرى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ نَحُنُ أُوْلُواْ قُوَّةِ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا

إِنَّ وَجِدتٌ أَمْراً مَ مَلِكُهُمْ وَأُوتِيتُمِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ



وَجِعَلُواْ أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِّي

مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠

فَلَمَّا جَاءَ سُلِّينَ قَالَ أَيْدُونَنِ مِالِ فَمَاءَ اتَانِءَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّاءَ اتَّاكُم الْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفُرَحُونَ الْرَجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنأُتِيَّتُهُم بُنُودِ لاَّقِبَلَ لَهُ بِهَا وَلَنْخُرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمُ صَغِرُونَ ۞قَالَ يَأَيُّهَاٱلْكَؤُاْ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبُلَ أَن يَأْتُونِي مُسَلِمِينَ هَقَالَ عِفُرِيتٌ <mark>مِّنَ</mark> ٱلْجِيَّأَنَّاء تِيكَ بِهِ قَبُلَأَن تَقُوم مِن مَّقَامِكُ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَقُونٌ أَمِينٌ اللَّهِ قَالَ اللَّذِي عِندَهُ، عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا عَلَيْكَ بِعِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرُفْكُ فَأَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، قَالَ هَذَا مِنْ فَضُلِ رَبِّ لِيبُلُونِي ءَأَشُكُوْ أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَفَانَّا رَبِّ غَنٌّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهُتَدِيّ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ فَأَمَّا جَاءَتُ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكُ قَالَتُكَأَنَّهُ وُ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ الله وَصدَّهَا مَا كَانَت تَّعُبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن اللَّهِ عِنْهُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلّ قَوْمِ كَافِرِينَ ﴿ قِيلَ لَهَا ٱذْخُلِي ٱلصَّرْحُ فَلَهَا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتُ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرُحٌ مُّمِّدٌ مِّن قَوارِيرَ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمُتُ نَفْسِي وَأَسْلَمُتُ مَعَ سُلَيْنَ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَّا ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِّحًا أَنِ آعُبُدُواْ ٱللَّهُ فَإِذَا هُمُ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ۞ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بِٱلسَّيَّةِ قَبُلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلا تَسْتَغُفِرُونَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَدُونَ ﴿ قَالُواْ أَطَّيَّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَّ قَالَ طَهِرْكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بِلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِ ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٥ قَالُواْ تَقَاسَهُواْ بِأَلِيِّهِ لَنْبَيِّنَةُ، وَأَهْلَهُ, ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَا شَهِدُنَا مَهُلِكَ أَهُلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٥ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكُرْنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ ۞ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيّةً بِمَا ظَآمُواْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْغَيْشَةَ وَأَنتُمْ تُبُصِرُونَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ٥



\*فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخُرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يِتَطَهِّرُونَ ۞ فَأَنْجِيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ،قَدِّرُنَهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ۞ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُلِ ٱلْحَمُدُيِّةِ وَسَلَمٌ عَلَيْعِبَادِهِ ٱلَّذِينَ اصْطَفَيْ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشُركُونَ ۞ أَمِّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْكِتُنَا بِهِ حَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُمُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَعِلَةٌ مَّعَ ٱللَّهُ مِلْ هُمُ قَوْمٌ يَعُدِلُونَ ۞ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قراراً وجعل خِلَلْهَا أَنْهَا وَجعل لَهَا رواسي وجعل بين ٱلْجُرِيْنِ عَاجِزًا ۗ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بِلُ أَكُثْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ الله المن يُجيبُ النَّفَطَر إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمُ خْلَفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ المَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَتِ ٱلْرِرِ وَٱلْمِرِ وَٱلْمِرِ ومن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بِشُرَّا بِيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَ أَعِلَهُ مِّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشُركُونَ ١٠

أَمَّن بِيدُوْ ٱلْخَاقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرُزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضُ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بِلَا دَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةَ بِلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بِلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعِذَاكُنَّا ثُرَّا إِوَءَا الَّذِينَ كَفَرُواْ أَعِذَاكُنَّا ثُرّاباً وَءَا الَّذِينَ كَنْ رَجُونَ ۞ لَقَدُ وُعِدُنَا هَٰذَا نَحُنْ وَءَابَاؤُنَا مِن قَبُلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ قُلُ سِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْإِرْمِينَ ١٠ وَلاَ تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلاَتَكُن فِي ضَيْق مِّمَّا يَكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُلُ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعِبُلُونَ ﴿ وَإِنَّا رَبِّكَ لَذُوفَضُلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَشُكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعُلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ عَابِهِ فِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي حِتَكِ مُّبِينٍ ۞ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسُرَاءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

وَإِنَّهُ, لَهْدًى وَرَحْمَةٌ لِّلُمُؤُمِنِينَ ﴿ إِنَّا رَبِّكَ يَقُضِي بَيْنَهُم بِمُكُمِةٍ وَهُوَّالْعَزِيزُ ٱلْعَلِيهُ ﴿ فَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْبِينِ ١٠ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمُوتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدُبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِي ٱلْعُمْى عَن ضَلَلْتِهِمُّ إِن تُسْمَعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بَايَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۞ • وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَالَهُمْ دَاتَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بَايَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُ مِن كُلَّ أُمَّةِ فَوْجًا مِّينَ يُكَذِّبُ بَايَتِنَا فَهُمُ يُوزَعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَذَّ بُنُم بِالِّتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَاعِلُما أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ٥ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَسْطِقُونَ ۞ أَلَمُ يروا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيسُكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبُصِّراً إِنَّ فِي ذَالِكَ لا يَتِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ﴿ وَيُومَ يُنَفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَمِن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مِن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلَّ أَتُوهُ وَخِرِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرٌّ مَرَّ ٱلسَّمَابُ صنع الله والله عالم الله والله والله

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَرَعِ يَوْمَعِذٍ عَلَيْوَنَ ﴿ وَهُمُهُمْ فِي النّارِ عَلَيْوَنَ ﴿ وَهُمُهُمْ فِي النّارِ عَلَيْوَنَ ﴿ وَهُمُهُمْ فِي النّارِ هَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّمَا أُمِرُتُ أَنُ أَعْبُدَ مَلَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّمَا أُمِرُتُ أَنُ أَعْبُدَ مَلَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّمَا أُمِرُتُ أَنُ أَعْبُدَ وَالْمَرُتُ أَنُ أَعْبُدَ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

## رتيبها سورة القصص الما

إِسَّ وَالرَّمْنِ اللَّهِ الْكِتَا الْكُورِيْ اللَّهُ الْكُورِيْ الْكَالَّةِ الْمُعَالِيِّ الْكُلُورِيْ الْكُورِيْ الْكُورِيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْ

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرَى فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَكُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحُذَرُونَ ٥ وَأَوْكَيْنَا إِلَّا أُمِّ مُوسَىٰ أَنُ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي عِلَي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ن قَالْتَقَطَهُ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَّناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَلْمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلْطِينَ ۞ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَّ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعنا أَوْنَتَخذَه، وَلَدا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرْغًا إِن كَادَتُ لَنُبُدِى بِهِ لَوْلًا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قَصِّيهِ فَبِصِرتَ بِهِ عَنْ جُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعِرُونَ ١ وحرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْتُراضِعَ مِن قَبُلُ فَقَالَتُ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلَ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ لَكُمْ وَ فَرَدَدُنَّهُ إِلَّا أُمِّهِ كُ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ مَنَّ وَلَنْكِنَّ أَكْثَرَ هُمْ لَا يَعُلَمُونَ ١



وَلَا بِلَغَ أَشِدُهُ، وَأَسْتُونَ ءَاتِينَاهُ مُكُمّاً وَعِلْماً وَعِلْماً وَعَلْماً وَعَلْماً غَبُرِي الْأِرْسِينِ ® وَدَخَلَ اللَّهِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَلْاً مِن شِيعَتِهِ وَهَلْاً مِنْ ے ۔ عَدُقِّهِۦ فَاسْتَغَلْثُهُ ٱ<mark>لَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَىٰٓ الَّذِي مِنُ عَ</mark>دُوِّهِ ـ فَوكْزَهُ, مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلُ ٱلشَّيْطَٰنَّ عِلَّهُ، هُوالْغَفُورُ الرِّحيهُ القَالَ رَبِّ عَمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَأَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلُهُجُرِمِينَ ۞ فَأَصْبِحَ فِي ٱلْمِينَةِ خَابِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱستنصره، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَلَهُ مُوسَىٰ عِنَّكَ لَغُونٌ مَّبِينْ ١ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُو لَّا هُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَثْرِيدُ أَن تَقُتُلِنِي كَمَاقَتَلْتَ نَفُسًا بِٱلْأَمُسُ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْصُلِينَ ﴿ وَجَاءَ رَجْلٌ مِّنُ أَقُصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَالَ يَأْمُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخُرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلتَّاصِحِينَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا خَابِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَرَةٍ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥

وَكَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدُينَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَمُدِينِ سَوَاءَ ٱلسَّبِيل و و الله و الما مني وجد عليه أمّة من النّاس يسقون وَوَجِدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانٌ قَالَ مَا خَطُبُكُمَّا قَالَتَا لَانسُقى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرْ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَكَّلَ إِلَى ٱلنِّطِلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَّا أَنَزِلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقَيرٌ ۞ فَجَاءَتُهُ إِمْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتَحْيَاءٍ قَالَتُ إِنَّ أَيِ يَدُعُوكَ لِيَجُزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا حَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ خَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ۞ قَالَتُ عِمْدَنَهُمَا يَنَأَبِتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغُجَرُتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِ لَكُ إِمْدَى ٱبْنَيَّ هَلْتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرِنِ ثَمَنَى جِجِجُ فَإِنْ أَثَمَ مُتَ عَشُراً فَمِنْ عِندِكُ وَمَا أُرِيدُ أَنُ أَشْقَ عَلَيْكُ سَجِّدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِينَ ۞ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَانَ عَلَى وَآلِتُهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١

\* فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانِسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهُ ٱمْكُنُواْ إِنِّي ءَانَسُتُ نَارًا لَّعَلَّى ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذُوةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِ ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبْرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ۞ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكٌ فَلَمَّا رَءَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَأَنٌّ ولَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ أَقْبِلُ وَلا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ۞ ٱسْلُكُ يَدَكَ فِيجَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهُبُ فَذَانِكَ بُرُهَنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِلَيْ اللَّهُ مُ كَانُواْ قَوْمًا فَلِسِقِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمُ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون ا وَأَخِي هَارُونُ هُو أَفْصَمُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا يُصدِّقُنَى عِلْمَ أَنَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُّ يُصَدِّقُنَى عِلَي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلِي عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلْمَ ع عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجُعَلُ لَكُمَا سُلُطَنَّا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بَايَتِنَا أَنتُما وَمَنِ ٱلتَّبَعَكُمَا ٱلْعَلِبُونَ ۞

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ جَايَتِنَا بَيَّنَتِ قَالُواْ مَا هَلْذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَلْدًا فِي ءَابَابِنَا ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ لَيْنَ اللَّهُ وَلِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعُلَمْ بَنْجَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِنده ع وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُ, لَا يُفَلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَقَالَ فَرُعُونُ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَأْمَاعَلَمْتُ لَكُم مِنْ إِلَّهِ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلَّىٰ أَطَّلِعُ إِلَّا إِلَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ، مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَاسْتَكُبْرَ هُووجِنُودُهُ، فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجِعُونَ ۞ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودَهُ، فَنَيَذُنَّهُمْ فِي ٱلْمَدُّ فَأَنظُرُ كَنفَ كَانَ عَلْقَهُ ٱلظَّالِينَ ١ وَ جَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَدُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقَيْمَةِ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَتْبَعُنَاهُمُ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاةً وَيَوْمَ ٱلْقِيْلَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بِصَابِرَ للتَّاسِ وَهُدِّي وَرَجْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْعَرُبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١٥ وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمْرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهُل مَدُينَ تَتُلُواْ عَلَيْهِمْ عَالَيْنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ١ وَمَا كُنتَ بِجَانِبُ ٱلسُّلُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتذَكَّرُونَ الله وَ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ فَيَقُولُواْ رَبِّنَا لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْوُمنينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلًا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلٌ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ٥ قُلُ فَأَتُواْ بِكِتَابِ مِّنْ عِندِ آلِكِهِ هُوَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَلِدِ قِينَ ۞ فَإِنْ لَّمُ يَسْجَيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَتَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمِنْ أَصَلُّ مِمِّن أَتَّبِعِ هُولُهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞



\*وَلَقَدُ وَصَّلْنَالَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَلَيْنَاهُمْ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبُلُهِ عُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يْتَكَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَلَمَنَّا بِهِ عِلَيَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسُلِمِينَ ۞ أُوْلَيْكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بَمَاصِبْرُواْ وَيدُرَءُونَ بِٱلْحَسنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ وَإِذَاسَهُواْ ٱللَّغُواَ عَرْضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَاهُ عَلَيْكُمْ لَانَبْتَغِ ٱلْجَلِهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَاتَهُدِى مَنْ أَخْبَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يَهُدى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعُلَمُ بَالْهُ مُتدِينَ ۞ وَقَالُواْ إِن تَتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَولَمُ نُمَكِّن لَّهُمُ حَرَمًا عَلَمْنَا يُخِبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّشَيْءِ رِّزُقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتُ مَعيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمُ لَمُ تُسُكِن مِّنَا بَعُدهِمُ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنُ ٱلْوَارِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكُ مُهُلِكُ ٱلْقُرِي حَتَّىٰ يَبِعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَتَنَا وَمَا كُنَّا مُمْلِكِي ٱلْفُرَىٰ إِلَّا وَأَمْلُهَا ظَالُمُونَ ۞

وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيءِ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدُنَهُ وَعُدًّا حَسَّنًا فَهُولَقِيهِ كَمَن مَّتَّعُنَّهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّهُ وَيُومَ ٱلْقَلَةِ مِنَ لَكُ ضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُهُ تَزُعُمُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبِّنَا هَا فُولًا و ٱلَّذِينَ أَغُويُنَا أَغُويُنَاهُمْ كَمَا غَوِيْنًا تَبِّرْأَنَّا إلَيْكُ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ آدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَحِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابِ لَوْأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذًا لَجِبْتُهُ ٱلْرُسَلِينَ الأَنْبَاءُ يَوْمَعِذَ فَهُمُ لاَ يَتَسَاءَلُونَ الْأَنْبَاءُ يَوْمَعِذَ فَهُمُ لا يَتَسَاءَلُونَ الْأَنْبَاء مَن تَابَ وَءَامِنَ وَعَمِلَ صَلِّحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِن ٱلْفُلِينَ اللهُ وَرِيِّكَ عِنْكُ مَا سَاءُ وَعَنْتَازُ مَا كَانَ لَهُمْ ٱلْخُرِةُ سُمِّنَ أَلِلَّهِ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعُلَمُ مَا تُكِنُّ صدورهم وَمَا يُعَلِنُونَ ۞ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةُ وَلَهُ ٱلْدُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

قُلُ أَرَةً يُتُمُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَداً إِلَّا يَوْمِ ٱلْقِلَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسُكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَوَوَمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزُعُمُونَ الله وَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ فَعَلَمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ بِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ من ٱلْكُنُور مَا إِنَّ مَفَايِّحَهُ, لَتَنُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْفُوَّةِ اِذُ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞ وَٱبْتَعْ فِهَا ءَاتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلاَتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَمْسِن كَمَا أَمُسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَيْغ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُعَبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

قُلْ أَرَةً يُتُمُ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَّى يَوْمِ

ٱلْقِلَةَ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞



قَالَ إِنَّا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أَولَمْ يَعُلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدُ أَهُلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَسَدٌ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلاَيْسَالُ عَن ذُنُوبِهِمْ ٱلْجُرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ، لَذُو حَنَّظٍ عَظِيمٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِّحًا " وَلا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ۞ فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةِ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوُاْ مَكَانَهُ بِٱلْأَمْس يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبُسُكُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ع وَيَقُدِذُ لَوْلًا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُحَالَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ۞ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلَّاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُربِدُونَ عُلُواً فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ مَن جَاءَ بَالْحَسَنَةِ فَلَهُ، خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَ الْأُكَ إِلَى مَعَاذِ قُل لِّ إِنَّ الْعُلْمُمَن جَاءَ بَاللَّهُ مَن عَلَيْ اللَّهُ مَن عَلَيْ اللَّهُ مَن عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْهُ الْمُعَلِقُ عَلَيْ الْمُعَا عَلَيْ الْمُعَا عَلَيْ الْمُعَلِلِكُمْ عَلَيْ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَا عَلَيْ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ



مِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ



وَالَّذِينَ عَامِنُواْ وَعِمْلُواْ ٱلصَّلِكَتِ لَنْكَفِّرِنَّ عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمُ وَلَجُزِينًا هُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بوَلدَيْهِ مُسْنًا وَإِنجَاهَ دَاكَ لِتُشْرِكَ فِمَالَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ فَلا تُطِعُهُما إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأُنَبِّئُكُم بَمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَالَّذِينَ عَامِنُواْ وَعِمْلُواْ ٱلصَّلِكَةِ لَنُدُخِلَتَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَلَمْنَّا بِأَلَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيْنَ جَاءَ نَصُرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّامَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بَمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَيعُلَمَنَّ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيعُلَّمَنَّ ٱلْنَافِقِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّبَعُواْ سَبِيلَنَا وَلَخُمِلُ خَطَيَاكُمُ وَمَا هُم بَحَمِلِينَ مِنْ خَطَيَاهُم مِّن شَيْءَ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ﴿ وَلَيْمِلْنَ أَثُقَالَهُمْ وَأَثُقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيْسَأُلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَّا قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمُ ظَلِّمُونَ ٥

فَأَخِينَهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَاءَايَّةً لِّلْعَلَمِينَ ٥ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آغَيْدُواْ ٱللَّهِ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ آلَّتِهِ أَوْتَنَّا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمُ رِزُقًا فَأَبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزُقَ وَأَعَبْدُوهُ وَأَشْكُرُ وَالَّهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ عَذَّبَ أُمَّ مِّن قَبُلِكُم وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَّغُ ٱلْبِينْ ﴿ أَوَلَهُ تَرَوُا كَيْفَ يُبِدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يعيده، إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخْرَةُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِقَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَسُرْحَهُ مَنْ يِشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقُلِّبُونَ ۞ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ أَوْلَيْكَ يَيِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيِّكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ١

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلتَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَٰتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّمَا ٱلَّخَذُتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْ ثَنَّا مَّودّة بَيْنَكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقَلَةِ يَكُفْرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنْ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَلْكُمْ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن نَّصِرِينَ ١٠ فَعَامَنَ لَهُ, لُولُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَّا رَبِّ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَوَهَبْنَالَهُ إِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّاوْةَ وَالْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ، فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ، فِي ٱلْآخِرةِ لَنَ ٱلصَّلِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِيِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَبِتَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقُطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ ٱلْمُنكِرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞



وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبِشُرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهُلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلَهَا كَانُواْ ظَّلْمِينَ ۞ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُواْ نَحُنُ أَعُلُمُ بِمَن فِيهَا لَنْجِينَهُ, وَأَهُلَهُ رَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ, كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ۞ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلْنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحُزَّنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهُل هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بَمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ ﴿ وَلَقَد تَّرَكُنَا مِنْهَا ءَايَةً بِيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعُقِلُونَ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقُوم أَعُبُدُواْ آلِتُهُ وَآرُجُواْ ٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُهُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجِفَةُ فَأَصْبَهُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَاداً وَتُمُوداً وَقَد تَبِيِّن لَكُم مِّن مَّسَاكِنهم وربين لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبُصِرِينَ ١

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدُ جَاءَهُم مُّوسَى بَالْبِيّنَةِ فَاسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَلْبِقِينَ الله فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنُ أَخِذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنُ أَغُرَقُنا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظُلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِياءً كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱلَّخَذَتُ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالَمُونَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّا فِي ذَالِكَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآيةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَتُلُ مَا أُوحَى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّاوَةُ إِنَّ ٱلصَّاوَةَ تَنْهَىٰ عَنَ ٱلْفَحُشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَذِ كُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞



وَلَا يُجَادِلُواْ أَهُلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَّمُواْ مِنْهُمُ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَإِلَّهُنَا وَ إِلَّهُ كُمْ وَاحِدٌ وَنَحَنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَلُنَا إلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَءَاتَيْنَاهُمْ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ به ومن هَنَّوُ لاء من يُؤمنُ به وما يَجُعَدُ بَايَتِناً إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَمَاكُنتَ تَتَالُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كَتَلِ وَلا تَخْطُهُ بِيمِينِكُ إِذَا لاَّزْتَابَ ٱلْمُطِلُونَ ﴿ بَلْهُو ءَلِتُ بَيِّنَتٌ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجُحَدُ بَايَتِنَا إِلَّا ٱلظَّلِيمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوُلَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَٰتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينً و أُولَمُ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ يُتَّلَّىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكُرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ قُلُ كَفَىٰ بِأَلِيِّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَلَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ عَلَمْوُا بِٱلْبَطِيلِ وَكَفَرُواْ بِأَلِيِّهِ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞

وَيَسْتَعُبُلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلْ مُسمَّى لَّجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَّهُم بَغُتَّةً وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ﴿ يَسْتَعُ لُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّا جَهَنَّهُ كِيطَةُ إِلْكَفِرِينَ ﴿ يَوْمَ يَغْشَنَّهُ مُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمُ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ يَعبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّلَى فَأَعُبُدُونِ ۞ رُدِّ مَنْ مَا يَقَةُ ٱلْمُوتُ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمْلُواْ كُلِّ نَفْس ذَابِقَةُ ٱلْمُوتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمْلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنْبِوَّتَ هُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرِفًا تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرْ خَلِدِينَ فِيهَا نِعُمَ أَجُرْ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبِرُواْ وَعَلَىٰ رَبُّهُمْ يَتُوكَّلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا أَنَّهُ يَرُزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوالسِّمِعُ الْعَلِيمُ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّهَٰ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرِ ٱلسَّهُ مِنْ وَٱلْقَمْرِ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَاده ِ وَيَقُدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّه بِكُلِّهُ مِ عَلِيمٌ ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مِّن تَنَّالًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعُدِ مَوْقِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوْنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَ

وَمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخْرَةَ لَهِ ٱلْفَلْكِ دَعَوْا لَهِ ٱلْمَيْوَلَ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفَلْكِ دَعَوْا اللهِ ٱلْمَيْوَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ



مِ اللَّهِ الرَّمْنَ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ

الْمْ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي ۗ أَدُنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَا بَعُدِ عَلَيْهِمُ سَيَغُلِبُونَ ۞ فِي طَيْعَ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمُرُ مِن قَبُلُ عَلَيْهِمُ سَيَغُلِبُونَ ۞ فِيضِع سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمُرُ مِن قَبُلُ وَمِنْ بَعُدُ وَيَوْمَعِيزِ يَفُرَ حُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ وَمِنْ بَعُدُ وَيُومَعِيزِ يَفُرَ حُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ اللَّهُ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞



وَعُدَ ٱللَّهِ لَا يُخُلِفُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ، وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ يَعْلَمُونَ ظَلْهِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَيْفِةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَلِفُلُونَ ۞ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقُ ٱللَّهُ ٱلسَّهُونَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُما إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجِل مُّسَبِّي وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمُ لَكَفِرُونَ ۞ أَوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلَهِمَّ كَانُواْ أَسْدَّمنُهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمْرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ ليَظْلَمُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ١٠ ثُمَّ كَانَ عَنِقَةَ ٱلَّذِينَ أَسَنَوُ ٱلسُّوآَىٰ أَن كَذَّبُواْ بَايَٰتِ ٱللَّهُ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهُزُءُونَ ۞ آلله يَبْدُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبِلِّسُ الجُرْمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَا بِهِمْ شُفَعَاؤًا وَكَانُواْ بِشُرَكَا بِهِمْ كُفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ عِذِ يَتَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَلَيْنَا وَلِقَايِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَيْكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُجْلَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظُهِرُونَ ١٤ يُخُرِجُ ٱلْيَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْيَ وَيُحُى ٱلْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلّ وَمِنْ عَلَيْتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذًا أَنتُم بِشَرْ تَنتشِرُونَ المَّوَمِنُ عَلَيْتِهِ عَنْ الْمُعَالِّيِ مَا لَهُ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِّيَ الْمُعَالِّيَ الْمُكْنُولُ اليها وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ ٱلْسِنْتِكُمْ وَأَلُوانِكُمْ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِلْعَلِمِينَ ۞ وَمِنْ عَلَيْتِهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا وُكُم مِّن فَضُلُهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيْمِيءِ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهِ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهِ

وَمِنْ عَالِيَّهِ عِنْ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهُ عُنَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ٥ وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ كُلُّ لَّهُ, قَانتُونَ ۞ وَهُو ٱلَّذِي يَبْدُؤُا ٱلْخَاقَ ثُمَّ يُعيدُهُ، وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمُثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيهُ ۞ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّامَلَكَتُ أَيُنكُم مِّن شُرَكَاء في مَارَزقُنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمُ كَيفَتِكُمُ أَنفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعُقِلُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ ظَالَمُوا أَهُواءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٌ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَالَهُم مِّن تَّصِرِينَ ۞ فَأَقِمُ وَجُهَكَ للدّين حَنيفاً فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيلَ لِخَلْقِ أَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَدِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ مُنيبينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِمُواْ ٱلصَّاوَةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيعاً كُلُّ حِزْيِجٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ا



وَإِذَا مِسَّ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوُا رَبِّهُم مُنيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنُهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنُهُم بِرَبِّهِمْ يُشُرِكُونَ ١ لِيَكُفُرُواْ عَلَى ءَاتَنْنَاهُمْ فَهَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُمَّ أَذَالْنَا عَلَيْهِمُ سُلْطَنَّا فَهُو يَتَكُلُّهُ مِمَاكَانُواْبِهِ يُشُرِكُونَ ۞ وَإِذَا أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبُهُمُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيُدِيهِمُ إِذَاهُمُ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمُ يَرَوُا أَنَّ ٱللَّهِ يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاعُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لَّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَا حَقَّهُ، وَٱلْسُكِينَ وَآبُنَ ٱلسَّبِيلُ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ﴿ وَمَاءَ الَّيْتُمِينِ رِّبًا لِّيرُ بُواْ فِي أَمُوالِ ٱلتَّاسِ فَلاَ يَرُبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَلَيْتُم مِّن زَكُوٰةِ تُريدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْمُعِفُونَ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثمّ يُميتكُمُ ثُمّ يُحييكُمُ هَلُ مِن شُرِكَا بِكُم مَّن يفُعلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءَ سُبُحَانَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُركُونَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بَمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ وَالْبَحْرِ بَمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ليُذيقَهُم بَعُضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشُركينَ ۞ فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّم مِن قَبُل أَن يَأْتِي يَوْمُ لِآمَرَدُ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَهِذِ يَصَّدُّ عُونَ ۞ مَن كُفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلاَنفْسِهِمْ يَهُدُونَ ١ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضُلِهِ عِلَيَّاهُ وَلاَيْحِبُّ ٱلْكَفْرِينَ وَمِنْءَ ايَتِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرّياحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِن رَّحْمَتهِ وَلِجَرِى ٱلْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَّا قَوْمِهِمُ فَجَاءُوهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ آجُرِمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرُسِلُ ٱلرِّيحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا فَيِبُسْطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَيشَاءُ وَيَجْعِلُهُ كِسَفَافَتْرَى ٱلْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالُهِ فَإِذَا أَصَابِ بِهِ مَن يَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ عَ إِذَا هُمُ يَسْتَبُشِرُونَ ٥ وَإِن كَانُواْ مِن قَبُلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبُلِهِ لَمُبُلِسِينَ إِنَّ ذَالِكَ لَمْ الْمَوْقَا وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

وَلَيْنُ أَرْسَلْنَا رِيمًا فَرَأُوْهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عِيكُفْرُونَ ٥ فَإِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدُبرينَ وَمَا أَنتَ بِهَدَّالُعْمُ عَنضَلَلْتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بَايَتِنَا فَهُم مُّسُلُمُونَ۞ «آبِلَهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ فَهُم مُّسُلُمُونَ۞ «آبِلَهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعُدِضَعُفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعُدِ قُوَّةِ ضَعُفًا وَشَيْبَةً يَخُانُ مَا يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يْقُسِمُ ٱلْجُرِمُونَ مَالَبِثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثُتُمُ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَّا يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِتَّكُمُ كُنتُمُ لَاتَعُلَّهُونَ ۞ فَيَوْمَهِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَامَوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَيْن جِئْتَهُم بَايَةِ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَالِكَ يَطْبَعُ آلِكُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ ۞ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَالِتِهِ حَتَّ وَلايسْتَخِفَّتَّكَ ٱلَّذِينَ لايُوقِنُونَ ٥



وَلَقَدُءَ اتَيْنَا لُقُمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ بِيِّهِ وَمَن يَشُكُرُ فَإِنَّا يَشُكُرُ لِنَفُسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ كَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِأَبْنِهِ وَهُوَيِعِظُهُ ، يَبْنَى لَاتْشُرِكُ بِأَلِيَّهِ إِنَّ ٱلشِّرُكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ۞ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ, فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرُ لِي وَلُوالِدَيْكَ إِلَّا ٱلْصِيرُ ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشُرِكَ بِمَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُما وصاحِبُهُما فِي الدُّنيا مَعُرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَّا ثُمَّ إِلَّا مَرْجِعُكُمْ فَأُنتِبْكُم مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَ يَبْنَى إِنَّهَا إِن مَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرُدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْفِي ٱلسَّمَوَاتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ يَانُنَ ۖ أَقِمُ الصَّاوَةَ وَأُمْرُ بِٱلْمَرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكر وَاصْبرُ عَلَيْمَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٥ وَلَا تُصِعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَنْ فِي ٱلْأَرْضِ مَرِمًا إِنَّ ٱللَّه لَا يُحِبُّ كُلَّ هُغُتَالِ فَخُورِ ۞ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكِرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَميرِ ١

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ آلِتُهَ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبِغَ عَلَيْكُمُ نِعَمَّهُ، ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَالْتَاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَكِ مُّنيرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱلبَّعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْنَتَبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ عَالَا أَوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدُعُوهُمُ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ وَمَن يُسُلِمُ وَجُهَهُ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ وَمَن يُسُلِمُ وَجُهَهُ إِلَى ألله وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ أَسْمَ سَكَ بِالْعُرُوةِ الْوِثُقِي وَإِلَى ٱللَّهِ عَلْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحُزُنكَ كُفُرُهُ وَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَيِّنُهُم بَاعَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ اللهُ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مِّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ بِلُ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ مِنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهِ هُو ٱلْغَنَّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَلَوْ أَتَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرة أَقُلَه وَالْجَريمة، مِنْ بِعُده عِنْ عَدْهِ عَلَا أَجُرِمًا نَفِدَتُ كَلِينٌ ٱللَّهِ عِزِيزٌ مَكِيمٌ ﴿ مَا مَلْقُكُمُ وَلَا بَعُثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّهُسَ وَٱلْقَمْرِ كُلِّ جَرِي إِلَى أَجِلِمْسَى وَأَنَّاتِلَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ بِأَنَّاتِهُ هُو ٱلْحِيُّ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْحَرُ بنِعُمَتِ ٱلله ليُريَكُم مِّنُ عَلِيْتِهِ عَلِيَّا فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُودٍ النَّالمُّ وَإِذَا غَشِيهُم مُّوجٌ كَالنَّالَ وَعَوْا أَلَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا غَبَّكُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجُدُ بَايَتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورِ ١٠ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَٱخْشَوُاْ يَوْماً للكَيْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُو جَازِ عَن وَالدِهِ عَنْ عَلْمَا إِنَّ وَعُدَالِكُ مِنْ فَلا تَغْرَّنَّكُمْ ٱلْكِيَّاةُ ٱلدُّنْيَا وَلا يغرِّنَّكُم بِأَلِيِّهِ ٱلْعَرُورُ ﴿ إِنَّ آلِيَّهُ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُزَّلُّ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمْ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًّا وَمَا تَدُرِي نَفُسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوثُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرُ اللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرُ اللَّهِ



م آلله ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمِ المن تنزيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رِّبِّ ٱلْعَلَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ مِلْهُواْلُحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتَاهُم مِّن تَّذير مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهُولَةِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٓ ٱلْحَرْشُ مَالَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَاشَفِيعٌ أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ ٥ يُدِيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعُرْجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ عَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ۞ ذَالِكَ عَلَمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥ ٱلَّذِي أَمُسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبِداً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ, مِن سُلَلَةِ مِن مَّاءِ مَهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّنُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ٥ وَقَالُواْ أَءِذَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بِلْهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ١٠ ﴿ قُلْ يَتُوفَّا كُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَّا رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١

وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الْجُرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ رَبِّناً أَبْصَرْنا وَسِعْنَا فَأَرْجِعُنَا نَعْمَلُ صَلِّحاً إِنَّا مُوقنُونَ ١ وَلَوْشِئْنَا لَآتِيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَلْهَا وَلَاكِنُ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَّمُلَآنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ فَذُوقُواْ بَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَلْذًا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ بَمَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بَايَتِنَا اللَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجِّداً وَسَبِّحُواْ بَحَمْدِ رَبِّهُمُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١٥٥ تَجَافَى جُنُوبِهُمُ عَنِ ٱلْصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمُ يُنفِقُونَ ۞ فَلا تَعُلَّمُ نَفُسٌ مَّا أَنُفَى لَهُم مِّن قُرَّةً أَعُيْنِ جَزاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۖ لَّا يستورن ١٠٠٥ أمَّا ٱلَّذِينَ عَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جِنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّازُ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا أُعيدُواْ فيها وَقِيلَ لَهُمُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ يُكَذِّبُونَ ٥

وَلَنْذِيقَتَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَر لَعَلَّهُمُ يرُجعُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمْ مِمِّن ذُكِّرَ بَايَتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعُرِضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْجُرُمِينَ مُنتَقِمُونَ ۞ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لَّبَيَ إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صبروا وكانوا بَايَتنَا يُوقِنُونَ ١٥ إِنَّ رَبِّكُ هُو يَفْصِلُ بِينَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيْهَ فِمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أَوَلَمْ يَهْدِلَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن ٱلْقُرُونِ يَنْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ أَوَلَمْ بَرَوا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاء إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ ذَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَلَمُهُمُ وَأَنفُ مُم أَفَلا يُبْصِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَّى هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ ۞ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عِيمَانُهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ﴿ فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ وَأَنتَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿





عِنَّا يُهَا ٱلنَّيِّ ٱتَّق ٱللَّه وَلا تُطِع ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَأَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بَمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتُوكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجِعَلَ أَزُوا جَكُمُ ٱلنَّعَى تُظَهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تَكُمُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياء كُمُ أَبْنَاء كُمُ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفُوهِ كُمُ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقّ وَهُو يَهْدِي ٱلسّبيلَ ۞ ٱدْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقُسِمُ عِندَ آلِكُ فَإِن لَّهُ تَعَلَّمُواْ ءَابًاءَهُمْ فَإِخُوانُكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ بُنَاحٌ فِمَا أَنْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ آلِتُهُ غَفُورًا رَّحَمًّا و النِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمُ وَأَزُوجِهُۥ أُمَّهُ مَا مُ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْ مَامِ بَعُضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْوُمنِينَ وَٱلْهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَّا أَوْلِيّا بِكُم مَّعُرُوفًا حَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَب مَسْطُورًا ١

وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنْكُ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبُن مَرْيِمُ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلَيْظًا ٧ لِّيسَّكَلُ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدُقِهِمُ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِمًا ٥ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَلَمَنُواْ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّا وَجِنُودًا لَّمُ تَرَوُهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ إِذْ جَاءُ وكُم مِّن فَوْقِكُمُ وَمِنُ أَسْفَلَ منكُمُ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبُصِرُ وَبِلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْمِنَاجِرَ وَتَطْتُونَ بأَلِكُ ٱلظُّنُونَاٰ فَهُ هَنَالِكَ ٱبْنِلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا الله وَاذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدْنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَت طَّابِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا هُلَ يَثُرِبَ لَامْقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغُذِنْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ٱلنَّيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً ١٠ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِم مِّنُ أَقُطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوُهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدُ كَانُواْ عَلَمَدُواْ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدُبِرِ وَكَانَ عَهُدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ١

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفَرَارُ إِن فَرَدُتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْل وَإِذَا لَّا تُمتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ قُلُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعُصِمُكُم مِّنَ ٱلله إِنْ أَرَادَبِكُمْ سُوءً الْوُأْرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ أَلِنَّهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيراً ۞ «قَدْ يَعْلَمُ آلِنَّهُ ٱلْنُعَوِّقِينَ مِنكُمُ أَلِنَّهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيراً ۞ «قَدْ يَعْلَمُ آلِنَّهُ ٱلْنُعَوِّقِينَ مِنكُمُ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخُوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّاقَلِيلًا السَّيَّةُ عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَاءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ الْحَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَغَيِنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْوَتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمُ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يُحَسِّبُونَ ٱلْأَحْزَاتِ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابِ يُودُواْ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنُ أَنْبَا يِكُمُ وَلَوْكَانُواْ فِيكُم مَّا قَتَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةٌ لِّلَنَ كَانَ يَرْجُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهُ وَٱلْهُمَ ٱلَّايْخِرُ وَذَكِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ وَلَالَّا مَا ٱلْوُمنُونَ ٱلْأَحْزَاتِ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدْنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَصَدْقَ الله ورسوله ومازادهم إلا إيماناً وتسليما ا

مِّنَ ٱلْوُمنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلْمَدُواْ ٱللَّهُ عَلَيْهُ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بِدَّلُواْ تَبُدِيلًا صَلِّيجُزِي ٱللَّهُ الصّلاقين بصدُقهم ويعذب النفقين إن شاء أويتوب عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكُفِّي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمُ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَرُهُمُ وَ أَمُوالَهُمُ وَأَرْضًا لَّهُ تَطَوُهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْ كُلِّهُمُ قَدِيرًا ۞ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلِ لِّأَزُوا جِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وأُسَرِّعُكُنَّ سَرَامًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ, وَالدَّارَ ٱلْأَخْرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهِ أَعَدِّ الْمُسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلِشَةٍ مُّبِيِّنَةٍ يُضَلِّعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١



وَمَن يَقُنْتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِّكًا تُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَالَهَا رِزْقًا كَرِيًّا ۞ يَنْسَأَءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَمِد مِّن ٱلنِّسَاءُ إِن ٱتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بَّالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوُلًا مَّعْرُوفًا وَقَرُنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرِّجَ ٱلْجَهليَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمُنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكَوٰةَ وَأَطِعُنَ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُۥ عِنْمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطُهِيرًا ۞ وَٱذْكُرُنَ مَا يُتَلَىٰ فِينُوتِكُنَّ مِنْ عَلَيْتِ آللهِ وَ ٱلْحِكُمَةُ إِنَّ ٱلله كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١٥ إِنَّ ٱلْسُلِمِينَ وَٱلْسُلِمَةِ وَٱلْوُمنِينَ وَٱلْوُمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتِاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْتُصدِّقِينَ وَٱلْتُصدِّقَاتِ وَٱلصَّٰهِمِينَ وَٱلصَّٰهِماتِ وَٱلْكَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْكَفِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغُفِرَةً وَأَجُراً عَظَياً ۞

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمْ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْضَلَّ ضَلَّلًا مُّبِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمُتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجِكَ وَٱتَّقَ ٱللَّهُ وَتُخُفَى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبُدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَأَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرّا زَوَّجُناكُمَالِكُ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْوَمْنِينَ حَرِجٌ فِي أَزُواج أَدْعِيانِهِمُ إِذَاقَضُواْمِنُهُ وَلَمَ أَوَكَانَ أَمُرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرضَ ٱللَّهُ لَهُ, سُنَّةَ ٱللَّهُ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمُو ٱللَّهِ قَدَراً مَّقُدُوراً اللَّذِينَ يُبِلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ, وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَىٰ بِأَلَّهِ حَسِيبًا ۞ مَّا كَانَ عُمَّدُ أَبَا أَمَدِ مِن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ أَنتِّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّيَ وَكَانَ أَنِيَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيًّا ۞ يَأْتُهُا ٱلَّذِينَ عَلَمُ وْأَنْكُرُواْ ٱنَّكُ ذِكُراكَثِيراً ١٠ وسَبِّحُوهُ بُكُرةً وَأَصِيلًا ١١ هُو ٱلَّذِي يُصلِّي عَلَيْكُمُ وَمَلَيْكُنُهُ لِيُغُرِجُكُم مِّنَ ٱلثَّالْمُلْتَ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْوُمنِينَ رَحِيما الله تَحَيَّدُهُمْ يَوْمَ يِلْقُونَهُ سَلَهٌ وَأَعَدَّلُهُمْ أَجْراً كَرِيماً ١ يَأْيُهَا ٱلنِّي إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِياً إِلَى ٱللَّهِ بِإِذُنِهِ وَسِرَاجًا مِّنِيرًا ۞ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضُلًّا كَبِيرًا ۞ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعُ أَذَبُهُمُ وَتُوكُّلُ عَلَى آللَّهِ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ٥ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا نَكُنْهُ ٱلْوُمِنْتِ ثُمَّ طَلَّقُهُوْهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمسُّوهُنَّ فَمَالَكُمُ عَلَيْهِنَّ منْ عدّة تعُتدونها فمتّعوهن وسرّحوهن سراعاجيلان عِنَا يُهَا ٱلنَّبِيِّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزُوَ جِكَ ٱلَّتِي عَاتَيْتَ أُجُورُهُنَّ وَمَامَلَكَتُ يَمِينُكَ مِنَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَات عَمَّكَ وَبِنَاتِ عَمَّتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكُ وَأَمْراً مَ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبِتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنِّيُّ أَن يَسْتَنِكَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلَيْنَا مَا فَرَضُنَا عَلَيْهِمُ فِي أَزُوبِهِمْ وَمَامَلَكُتُ يَّنُهُمُ لِكَيْلاً يَكُونَ عَلَيْكَ حَرِجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

وَرُجِي مَن تَشَاءُ مِنْ لَ وَتُؤِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن أَبْتَعَيْتَ مِمَّنُ عَزَلْتَ فَلَا بُنَاحَ عَلَيْكُ ذَيِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيَدُهُنَّ وَلاَ عَزُنَّ وَيرُضَيْنَ مِمَاءَ اتينَتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِياً حَلِياً ۞ لَّا يَكُلُ لَكُ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلَّا أَن تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنُ أَزُونِجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ مُسُنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتُ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وُ لَاتَدُنْلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَّا طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدُخُلُواْ فَإِذَا طَعْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغُنسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمُ كَانَ يُؤْذِي ٱلنِّيَّ فَيسَتَحَى مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَايسَتَى مِنٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلُمُ وَهُنَّ مَتَّعًا فَسُعَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِمَابٌ ذَالِكُمْ أَمْهِ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِ فَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُواْ رَسُولَ ٱللَّهُ وَلَا أَن تَنْكُواْ أَزُواجَهُ, مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيًّا ۞ إِن تُبُدُواْ شَيْعًا أَوْ تُخُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلَيًّا ١

لَّا بُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ٓ اللَّهِيَّ وَلَّا أَبْنَا بِهِنَّ وَلَّا إِخُوانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء إِخُوانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسَامِهِنَّ وَلا مَامَلَكَتُ أَيْمَنْهُ فَ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱللَّهِ وَمَلَّيْكُتُهُ، يُصلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ عِنَاتُهُمَا ٱلَّذِينَ عَامِنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسِلَّهُواْ تَسُلِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّلَهُمْ عَذَا بَالْمُهِينَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤذُونَ ٱلْوُمنِينَ وَٱلْوُمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱكْتَمَالُواْ بُهْتَنَّا وَإِنَّا مُّبِينًا ۞ يَأْيُّهَا ٱلنَّبُّ قُل لِّأَزُوَ بِكَ وَبَنَاتِكَ وَنَسَاءِ ٱلْوُمنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدُنَىٰ أَن يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤُذِّينُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ المَن لَمُينته الْنُفَقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُحِفُونَ فِٱلْمَدِينَةِ لَنْغُرِيَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلُعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقُتيلًا ١٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبُلُّ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُديلًا



يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةَ قُلُ إِنَّا عِلْمُهَاعِنْدَٱللَّهِ وَمَا يُدُريكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمُ سَعِيرًا ١ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً للَّهِدُونَ وَليًّا وَلاَنْصِيرًا وَ يَوْمَ تُقَلَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا الله وأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ رَبِّنا ءَاتِهِمُضِعُفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمُ لَعْناً كَبِيراً ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ عَادَوُا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ﴿ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ ٱتَّقُواْٱللَّهِ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا الله يُصْلِحُ لَكُمْ أَعُمَلَكُمْ وَيَغُفِرُلَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَقَدُ فَازَفَوُزاً عَظِيماً ١ إِنَّا عَرَضُنَا ٱلْأَمَانَة عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبِينَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَانُومًا جَهُولًا ﴿ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْنَفقينَ وَٱلْنَفقَاتِ وَٱلْشُركِينَ وَٱلْشُركَاتِ ويتُوب أللَّهُ عَلَى ٱلْوُمِنِينَ وَٱلْوُمِنَاتُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحَمًّا



أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَّا مَا بَيْنَ أيديهم ومَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِن تَشَأُّ نَخْسِفُ بِهِ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسُقِمُ عَلَيْهِمُ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُنِيبِ۞ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَا وُرِدَ مِنَّا فَضَالًا يَجِبَالُ أَوِّهِ مَعَهُ، وَٱلطَّيْرِ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ ۞ أَنِ ٱعْمَلُ سَابِغَاتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرُدِ وَأَعْمَلُواْ صَالِماً إِنِّي مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسْلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهُرٌ وَرُوادُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَالَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٥ يَعُمَلُونَ لَهُ مَايَشًاءُ مِن مَّحَلَّرِيبَ وَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَتُ أَعُمَلُواْءَ الدَاوْرِدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوتَ مَادَلَّهُمُ عَلَىٰ مَوْتِهِ عِلَّا دَاتَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّتِبيَّنتِ ٱلْجِنَّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبِ مَالِّبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

لَقَدُ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمُ اللَّهِ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٌ كُلُواْ مِن رِّزُقِ رَبِّكُمْ وَآشُكُرُواْ لَهُ، بِلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ ٥ فَأَعُرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم جَبَّتَيْهِمُ جنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَنْكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءِ مِّن سِدُرِ قَلِيلِ اللَّهُ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بَمَا كَفَرُوا ۗ وَهَلُ نُجَزَى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرِى ٱلَّتِي بَرِكُنَا فِيهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرِيدُواْ فِهَالَيَالِي وَأَتَّامًاءَ مِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبِّنَا بِعِدُ بِينَ أَسْفَادِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمُ أَمَادِيثَ وَمَرَّقْنَاهُمُ كُلُّ مُمَرِّقٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ١٥ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسٌ ظَنَّهُ, فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤُمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنُ هُوَ مِنْهَا فِي شَاكِ ورَبِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اللَّهِ فُوا ٱلَّذِينَ زَعَمُتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهِا مِن شِرَكِ وَمَالَهُ مِنْهُم مِّن ظَهيرِ ١

وَلاَ تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّالِكُ أَذِنَ لَهُۥ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِبِيرُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل الله وإلا أو إلا كُم لَعَلَىٰ هُدًى أو في ضَلَال مُّبين وَ قُلِ لا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَ قُلْ يَجُمَعُ بَيْنَنَا رَبِّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بَالْحَقّ وَهُو ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيهُ ٥ قُلُ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقَّتُمبِهِ شُرَكًاء كَلَّا بَلْهُو اللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَيِهُ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشيراً وَنَذِيراً وَلَكِيَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغُخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدمُونَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا عُوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بَالَّذِي بِيْنَ يَدِيْهِ وَلَوْتَرِي إِذِ ٱلطَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بِعُضْهُمْ إِلَّا بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ السُتضُعِفُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمُ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ١



قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبِرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضُعِفُواْ أَنَّحُنُ صَدَدُنَكُمُ عَنَ ٱلْهُدَىٰ بَعُدَادُ بَاءَكُمْ بَلُكُنتُم تَجُرُمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبِرُواْ بِلُمَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تُكُفْرَ بِأَلِيِّهِ وَتَجْعَلَ لَهُ أَنداداً وَأَسِرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلُ يُجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن تَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلُتُم بِهِ عَلِيْوُنَ و وَقَالُواْ غَنْ أَعُتْرُ أَمُوالًا وَأَوْلَداً وَمَا نَحُنْ بُعِدَّبِينَ اللهِ قُلُ إِنَّ رَبِّيبُسُلُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ وَلَكِنَّ أَكُثُر ٱلنَّاس لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا أَمُوالْكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُم بَّالَّتِي تُقرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلُفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ جَزَاءُ ٱلضِّعُفِ بَمَاعَمِلُواْ وَهُمُ فِي ٱلْغُرُفَاتِ عَلِمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوُنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَيْكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ۞ قُلُ إِنَّ رَبِّيبُسُكُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِدُ لَهُ وَمَا أَنفَقُتُم مِّن شَيءِ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ ٱلرِّزِقِينَ الْمَالِيَةِ فَيْ الرَّزِقِينَ

وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَا وُلاَءٍ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعُبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبُحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلُ كَانُواْ يَعُبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مَّؤُمِنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمُلِكُ بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ تَّفُعًا وَلَاضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلتَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُتُلَّىٰ عَلَيْهِمْ ءَلَيْتَنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَذَا إِلَّارَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصْدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُءَ الْأَوْكُمْ وَقَالُواْ مَاهَٰذًا إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرًى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَتَاجَاءَهُمُ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَا ءَاتَيْنَاهُم مِّن كُتْبِ يَدُرْسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبُلَكَ مِن تَذِيرِ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْمِعُشَارَ مَاءَ تَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِّي فَكَيْفَ كَانَ نَكِير المَّهُ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُ عُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرْدَى ثمّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ قُلُ مَا سَأَلُتُكُم مِّنُ أَجُرِ فَهُولَكُمُ إِنْ أَجُرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَىٰ كُلَّ شَىُءِ شَهِيدٌ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَقُذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ۞

قُلُ جَاءَ الْحَقُ وَمَا يُبُدِئُ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ قُلُ إِنْ صَلَلْتُ فَإِنَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الللللَّا اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

الْكُمُدُيِنِهِ فَاطِرُالسَّمُوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِالْكَالِيَكَةِ رُسُلَا أُوْلِيَ أَجْفِةٍ مَّنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَايَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُالْ الْمُعُوقِدِينَ اللَّهُ عَلَيْكُةً وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَايَشَاءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُةً وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَايَشَاكُ لَمَّا وَمَا يُسُكُ فَلَا مُرْسِلَ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رِّحُهَ فَلَا مُسُكُ لَمَا النَّاسُ الْذُكُرُواْ لَهُ مِنْ بَعُدِهِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُكُم مِن لَهُ مِنْ بَعُدِهِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُكُم مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ هَلُ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللَّهِ يَرُزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنِّي عَيْرُ اللّهِ يَرُزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنِّي تُؤُفَ كُونَ اللَّهُ مَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنِّي اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْكُا اللَّهُ الْمُؤْفِقُ فَأَنِّي الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ فَا اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ فَا اللَّهُ الْمُؤْفِقُونَ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُونَ الْمُعُلِّ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُولُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ اللْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْفِ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكُذِّبَتُ رُسُلٌ مِن قَبُلِكٌ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَاتِهِ حَقٌّ فَلا يَغْرَّنَّكُمْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَّ وَلا يغْرَّنَّكُمْ بَ<mark>اللَّهِ</mark> ٱلْغَرُورُ فِي إِنَّا ٱلسَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّا يَدُعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شديد والدين علمنوا وعملوا الصّالات لهم مّعفورة وأجر كبير المَّا أَفَنَ ذَيْنَ لَهُ رَسُوءُ عَمَلِهِ فَرَءً وَمُسَنَّا فَإِنَّ ٱللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفُسُكَ عَلَيْهِمُ حَسَرَاتٍ إِنَّا ٱلله عَلَيْمُ عَايِضُنعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّياحِ فَتثيرُ سَحَابًا فَسْقُنَهُ إِلَّا بَلِدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِهُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ، وَٱلَّذِينَ يُكُرُونَ ٱلسَّيِّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُويبُورُ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن تُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزُواجًا وَمَا تَحْمِلْ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُّعمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ عِلِلَّا فِي كِتَابٍّ إِنَّا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ اللَّهِ وَسِيرٌ

مِكْ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَخُرِجُونَ حليةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ فِي يُولِخُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِخُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّهُ مَن وَٱلْقَمْرَ كُلُّ يَجُرى لِآجِلِ مُسمَّى ذَالِكُمْ ٱلله رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلُكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١ إِن تَدْعُوهُمُ لَا يَسْمَعُواْ دْعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيْهَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرُكِكُمُّ وَلا يُنتِئُكُ مِثُلُ خَبِيرِ ١٠ \* يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُهُ ٱلْفُقَرَاءُ إِلَى الله والله هوالغني الحميد العانيشا يُذُهبكم وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزَرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَّا حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكُ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَنْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَةَ وَمَن تَزَكِّي

وَمَا يَسْتُوى ٱلْجُرَانِ هَذَا عَذُبٌ فُرَاتٌ سَايِعٌ شَرَابُهُ، وَهَٰذَا



فَإِنَّمَا يَتَزَكِّي لِنَفْسِهِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَعِيرُ ١

وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلا ٱلنَّالْمَاتُ وَلا ٱلنَّورُ ﴿ وَلا ٱلطِّلُّ وَلَا ٱلْكَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَمْيَاءُ وَلَاٱلْأَمُوانُ إِنَّ ٱللَّهِ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مِن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيراً وَإِن مِّنُ أُمَّة إِلَّا غَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ جَأْءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلرُّبْرِ وَبَالْكِتَبِ ٱلمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذُتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ إِنَّ أَلَّهُ تُرَأَّنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنْ لَا مِنْ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ تَمرَتِ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود و ومن التّاس وَٱلدُّواتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَالِكٌ إِنَّا يَغْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَّوُا ۚ إِنَّ ٱللَّهِ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتُلُونَ كَتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ سِرًّا وَعَلَانِيةً يَرُجُونَ يَجَلِّرةً لَّن تَبُورَ ١ مُ أُجُورِهُمُ ويَزِيدَهُم مِّنْ فَضَلِقِ إِنَّهُ مَعْفُورٌ شَكُورٌ ١

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحِقُّ مُصَدِّقًا لِّلَا بَيْنَ يَدِيُهُ إِنَّ ٱللَّهُ بِعِبَادِهِ عَنِيرٌ بَصِيرٌ ۞ ثُمَّ أُورَثُنَا ٱلْكِتَابِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِهٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمُ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ دَلِكَ هُوَّالْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿ جَنَّتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ بِيِّهِ ٱلَّذِي أَذُهِبَ عَنَّا ٱلْحَرَنَ لِيَّ رَبِّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۞ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضُلَّهِ لَا يَمُسْنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمُسْنَا فِيهَا لُغُوبٌ ١ وَٱلَّذِينَ عَفَرُواْ لَهُمْ نَارْجِهَنَّهَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَمُوتُواْ وَلَا يُنفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَالِكَ نَجُزى كُلَّ كَفُور ۞ وَهُمُ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنًا أَخْرِجُنَا نَعُمَلُ صَلِّحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ أُولَمُ نُعِمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُوجَاءَكُمْ ٱلتَّذيرُ ۚ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن تَّصِيرِ ۞ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِمْ غَيْبِ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١

هُوَّالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرْهُمْ عِندَرَبِّهِمْ إِلَّامَقُتا ۖ وَلا يَزيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرْهُمْ إِلَّا خَسَارًا إِنَّ قُلُ أَرْءَيْتُمُ شُرَكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْلَهُمْ شِرُكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ عَاتَيْنَاهُمْ كِتَبًا فَهُمْ عَلَىٰ بِيِّنْتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بِعُضْهُم بَعُضًا إِلَّا غُرُورًا ۞ ﴿ إِنَّ آلِتَهُ يُسُكُ ٱلسَّهَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالَتًا إِنْ أَمُسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِيِّنَ بَعُدِهِ } إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٥ وَأَقْسُواْ بِأَلِيَّهِ جَهُدَ أَيْمَنِهِمُ لَئِن جَاءَهُمُ نَذيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهُدَىٰ مِنْ إِمُدَى ٱلْأَمْمِ فَأَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۞ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكُرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيثُ ٱلْكُوْرُ ٱلسَّيَّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَأَن تَجِد لِسُنَّتِ أَنَّهِ تَبُدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ أَنَّهِ تَحُويلًا الله وَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدّ مِنْهُمْ قُوّةً وَمَاكَانَ آلِتُهُ لِيُجُزّهُ، مِن شَيْءِ فِي ٱلسَّمَواتِ وَلا فِي ٱلْأَرْضَ عِلَيَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ عِمَاكَتِبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰظَهُ وَهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُوَخِّرُهُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مِسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُ مُ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ـ بَصِيرُانَ

ماته الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

يس ٥ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ١٤ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ۞ تَنزيلَ ٱلْعَزيزِ ٱلرِّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَقَوْماً مَّا أَنذرَ ءَابَاؤُهُمُ فَهُمْ غَنفِلُونَ ۞ لَقَدْ حَتَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمُ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذُ قَانِ فَهُم شُقْعَهِ نَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَنْ أَيُدِيهِمُ سَدًّا وَمِنْ خَلْفُهُمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الوسواء عليهم عَأَندَرُتهم أَمُلَمُ تُنذِرُهُمُ لا يُؤْمِنُونَ الله عَنْ الله ع يمَغُفِرَةِ وَأَجْرِ كَرِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَيُ ٱلْمُؤْتَا وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَرُهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصِيْنَاهُ فِي عِمَامِ مَّبِينِ ١

وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا أَضْعَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْرُسَلُونَ بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ مَا أَنتُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلْنَا وَمَا أَنْزَلَ ٱلرِّحْنُ مِن شَيْءِ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكُذِبُونَ قَالُواْ رَبِّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُ سَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبِلَاغُ ٱلْمُبِينُ ۞ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمُّ لَمِن لَّمُ تَنتَهُواْ لَنْ جِمَنَّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُم مِّنَّاعَذَابٌ أَلَيهٌ ١ قَالُواْ طَهَرْكُم مَّعَكُمْ أَيْنُ ذُكِّرُتُمْ بِلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسُرِفُونَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقُصا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلْ يَسْعَىٰ قَالَ يَقَوْم ٱلبَّعُواْ ٱلْمُسلِينَ الله عُواْ مَن لا يَسْتَلْكُمُ أَجْراً وَهُم مُّهُدُونَ ١٥ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ءَأَيِّخُذُ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَن يُردُن ٱلرِّحْنُ بِضُرِّ لاَّتُغُن عَنَّى شَفَاعَتُهُمُ شَيًّا وَلا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّ إِذًا لَّهِي ضَلَلِ مُّبينٍ ۞ إِنِّي ءَامَنتُ بِرَبِّكُمُ فَأَسْمَعُونِ ﴿ قِيلَ آدُخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١٠ مِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُصُرَمِينَ ١٠



وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعُدِهِ مِن جُند مِن أَلسَّهَاء وَمَاكُنَّا مُنزلِينَ ۞ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَاهُمُ خَلْمِدُ وَنَ ١ يَحْسُرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهُزُهُ وَنَ۞ أَلَهُ يَرَوُاْ كَمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ إِلَيْهِمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلَّ لَّتَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمْ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْمِينَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِّن تَّخِيلِ وَأَعْنَبِ وَفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ۞ لِيَأْكُلُواْ مِن تَمْره وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهُمْ أَفَلا يَشُكُرُونَ ١٠ سُبَحَلَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَءَلَيَّةٌ لَّهُمْ ٱلَّذِيلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظُامُونَ ۞ وَٱلسَّمُسُ عَجُرى لِمُسْتَقَرِّلُهَأْ ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَمَرِ قَدَّرُنَاهُ مَنَا ذِلَ مَتَّىٰ عَادَكَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ۞ لَا ٱلشَّهُسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞

وَءَيَّةٌ لَّهُمُ أَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّتَهُمُ فِي ٱلْفُلُكُ ٱلْمُعُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثُلِهِ مَا يَرُكَبُونَ ١٥ وَإِن نَّشَأُ نُغُرِقُهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَهُمَّةً مِّنَّا وَمَتَّعًا إِلَّا مِن الله وَاذَا قيل لَهُ مُ أَتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ عَايَةٍ مِّنْ عَايَةٍ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمْ أَلَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَلَمْنُواْ أَنْطُعِمْ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَمْعَمَهُ إِنْ أَنتُمُ إِلَّافِي ضَلَّالِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْذُذُهُمْ وَهُمْ يَخْصَّمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَا إِلَّا أَهُلِهِمْ يَرْجِعُونَ۞ وَنُفِحَفِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَّا رَبِّهِمْ ينسانون و قَالُوا يَويُلنا مَنْ بَعَثْنا مِن مَرْقَدِنا هَذَا مَا وَعَد ٱلرِّحْنُ وَصِدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَاتْظُلُّمْ نَفُسٌ شَيئًا وَلَا تَجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥





إِنَّ أَصْعَلَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ۞ هُمُ وَأَزُواجِهُمْ فِي ظِلَلِ عَلَى ٱلْأَرَايِكِ مُتَّكِنُونَ ۞ لَهُمْ فيهَا فَلْكُهُ وَلَهُم مَّايَدُّعُونَ ١٠ سَلَهٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحيم ﴿ وَ الْمَتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْجُرِمُونَ ﴿ وَأَلْمُ أَعُهَدُ إِلَيْكُمْ يَبِنَى عَادِمُ أَن لا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَأَنِ آعُبُدُونِي هَٰذَاصِرَاكٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدُ أَصْلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمُ تَكُونُواْ تَعُقِلُونَ ﴿ هَاذِهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ جَهَنَّهُ ٱلَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ اللَّهِ اصْلَوْهَا ٱلْيَوْمِ بَمَاكُنتُمُ تَكُفُرُونَ ١٠ الْيَوْمَ غَنْتِهُ عَلَىٰ أَفُواهِهِمُ وَتُكَالُّهُمْ أَيْدِيهِمُ وَتَشَهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطْمَسْنَا عَلَىٰ أَعُيْنِهِمُ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّ يِبُصِرُونَ ١٠ وَلَوْنَشَاءُ لَسَخُنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نَّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقُ أَفَلا يَعْقِلُونَ ٥ وَمَاعَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ ۚ إِنَّ هُو إِلَّا ذِكِّ وَقُرْءَانٌ من عَانَ حَيًّا وَيَحَقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِيَ ٥

أَوَلَمْ رَوْا أَتَّا خَلَقْنَالَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَما فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ @وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمُ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمُ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ @وَلَهُمْ فيهَا مَنْفِعْ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَنَ ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونَ أَنَّهُ عَالَهَ اللَّهَ لَّعَلَّهُمُ يِنْصِرُونَ ١٠ لَا يَسْتَطْيِعُونَ نَصِرَهُمُ وَهُمُ لَهُمْ جِنْدٌ للْعُضَرُونَ ١٠٥ فَلا يَحُزُنكَ قَولُهُمُ إِنَّا نَعُلَمُ مَايُسرُّونَ وَمَا يُعَلَّنُونَ ٥٠ أَولَمْ يَرِ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينْ ٥ وضرب لنامثلاً ونسى خلقة، قال من يحي العظام وهي رميه قُلُ يُحْيِيهَ ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجِرِ ٱلْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنُهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بقادر على أن يَخْلُق مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ الله الله الله المرور إذا أراد شيئًا أن يقول له، كن فيكون الله فَسُبُمَانَ ٱلَّذِي بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

(تربيها) ئے آڑھ الھا گات (آئیما

مِ اللهُ وَالرَّحْنِ الرَّحِيمِ

وَٱلصَّنْفَاتِ صَفًّا ۞ فَٱلرَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّلِيَتِ ذِكُرًا الله المنه ا ٱلْمَشَرِقِ۞ إِنَّا زَيِّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُواكِ ۞ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدِ ۞ لَّا يَسَّهَّعُونَ إِلَى ٱلْكَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيْقُذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ٥ دُمُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ٥ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبِعَهُ مِهَا إِثَاقِبٌ ۞ فَأَسْتَفْتَهُمُ أَهُمُ أَشَدٌّ خَلُقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا عِنَا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينِ لِآزِبِ إِنَّ بَلْ عَبِبْتَ وَيَسْغَرُونَ إِنَ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْعِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحُرْمُنِينٌ ۞ أَعِذَا مِتُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَعِنَّا لَبَعُوثُونَ الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْونَ اللَّهِ لُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِّمُ مَا أَنْهُمُ وَالْمَامُ وَالَّمَا هِي رَجْرةٌ وَلِحِدةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَوْيَلْنَا هَذَا يُوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ وَقَالُواْ يَوْيِلْنَا هَذَا يُوْمُ ٱلدِّينِ <u>هَذَا</u> يَوْمُ ٱلْفَصْلَ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُنَكَذِّبُونَ ۞ ﴿ٱلْحُشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ وَأَزُواجِهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمُ إِلَّ صِرَاطٍ أَجْمِيمِ ۞ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ۞



مَالَكُمُلَاتِنَا صَرُونَ ﴿ إِلَٰهُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿ وَأَقْبَلَ بِعُضْهُمُ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّكُمُ كُنتُهُ تَأْتُونَنَا عَنَّ لَلْيَمِينِ @قَالُواْ بِللَّهُ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ @وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِينَ سُلُطَنَ بَلْ كُنتُمْ قَوُمًا طَغِينَ ۞ فَقَ عَلَيْنَا قَوُلُ رَبِّنَا عِنَّا لَذَا بِقُونَ ۞ فَأَغُويْنَاكُمُ إِنَّا كُنَّا غُويْنَ ۞ فَإِنَّهُمْ يَوْمَعِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ أَلَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُواْ عَالِهَتِنَا لِشَاعِر عَجُنُونِ ۞ بَلُ جَاءَ بَالْحَقّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّكُمُ لَذَّا بِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ۞ وَمَا تُجُزَوُنَ إِلَّامَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ۞ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ١٥ أُوْلَيَكَ لَهُمْ رِزُقٌ مَّعُلُومٌ ١٥ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ﴿ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَبِلِينَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مِّعِينٍ ﴿ بِيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّرْبِينَ ١ لَافِيهَا غَوْلٌ وَلَاهُمُ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۞ وَعِندَهُمْ قَاصِراتُ ٱلطَّرْفِ عِينْ ﴿ كَأَنَّهُ نَّ بِيضٌ مَّكُنُونٌ ۞ فَأَقْبَلَ بِعُضْهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ۞ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمُ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۞

يَقُولُ أَعِنَّكَ لِمَنَّالُصَدِّقِينَ ۞ أَعِذَامِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلُ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ في سَوَاء الْجَيم @ قَالَ تَأْلِلُهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرُدِينِ ١٠ وَلَوْلَا نِعُمَةُ رَبِّ لَكُنتُ مِنَ الْحُضَرِينَ۞ أَفَمَا خَنُ بَمِيَّتِينَ اللَّهُ وَلَا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا غَنْ بُعَذَّبِينَ وَإِنَّ هَذَا لَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا غَنْ بُعَذَّبِينَ وَ إِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِيثُلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَمِلُونَ ١ أَذَالِكَ خَيْرٌ تُزُلَّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُومِ فَ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتُنَةً لِّلظَّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِي أَصُلُ جِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رَءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَآ كُلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُنَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًا مِّنْ حَمِيمِ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمُ لَإِلَى ٱلْحَيهِ ﴿ إِنَّهُمُ أَلْفَوْا ءَابَّاءَهُمْ ضَالِّينَ ۞ فَهُمُ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمُ يْهُرَعُونَ ۞ وَلَقَدُ ضَلَّ قَبُلَهُمُ أَكُثُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ۞ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ۞ وَلَقَدُ نَادَئِنَا نُوحٌ فَلَيْعُمُ كَبِيبُونَ ۞ وَتَجَيِّنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ۞

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ, هُمْ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمْ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ بَجُزِي ٱلْمُسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ أَغُرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اللَّهِ عَلَيْهِ بِقَلْبِ سَلِيمٍ الْإِنْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعُبُدُونَ ۞ أَبِفُكًا عَالِهَ أَدُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ ۞ فَمَا ظَنَّكُم بربّ الْعَلَمين ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَتُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَّاءَ الهَتِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ مَالَكُهُ لَاتَنطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِ ضَرْبًا بَالْمِينِ ۞ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ۞قَالَ أَتَعُبُدُونَ مَا تَخْتُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعُمَلُونَ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَّا رَبِّ سَيَهُدِينِ ﴿ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ ٱلصَّلِٰعِينَ ﴿ فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَيْمِ حَلِيمِ ﴿ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّغِيَّ قَالَ يَبْنَى ۚ إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَكُ فَأَنظُ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ مِنَّا بَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَيِّدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتُلَّهُ لِجُبِينِ ﴿ وَنَدِيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ۞ قَدُ صدَّقْتَ ٱلرُّءُيَّا عَنَّاكِ خَزْى ٱلْخُسِنِينَ ﴿ إِنَّا هَٰذَا لَهُو ٱلْبَالَوْ ٱلْبِينُ ﴿ وَفَدِيْنَهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞سَلَاءٌ عَلَى ۚ إِبْرَهِيم ۞ كَذَالِكَ بَجُزى ٱلْحُسنينَ ۞ إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَبَشَّرُنَكُ بِإِسْمَاقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِينَ ﴿ وَبَرْكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقً وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِهٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ وَلَقَدُ مَنَيًّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١ وَتَجَيَّنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ۞ وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابِ ٱلْمُسْتَبِينَ ۞ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْسُتَقِيمَ ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُسنينَ ۞ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لِمَنْ ٱلْمُسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَاتَ قُونَ ١٠ أَتَدُ عُونَ بِعُلَّا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ٱللَّهُ رَبِّكُمْ وَرَبَّ الْبَايِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ كَنْضُرُونَ اللَّهِ عِبَادَاً لَّهِ الْخُلَصِينَ ﴿ وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَا مُ عَلَى الْرَاسِينَ ﴿ اِتَّا كَذَالِكَ بَحْزَى ٱلْمُسِنِينَ اللَّهِ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَّنَ ٱلْمُسلِينَ ﴿ إِذْ غَيَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَبُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْأَخَرِينَ ۞ وَإِنَّكُمُ لَتُمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْمِينَ ﴿ وَبَالَّيْلِّ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ وَإِنَّ يُونُسَ لِمَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبِقَ إِلَى ٱلْفُلُكِ ٱلْمُعُونِ ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لِمَ ٱلْمُعُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَٱلْتَقَمَّهُ ٱلَّهُ وَ وَهُو مُلِيهٌ وَ فَا وَلاَ أَنَّهُ, كَانَ مِنَ ٱلْسِيِّينَ ﴿ لَلَبِثَ فِي مَلْنِهِ } إِلَّا يَوْمِ يْبُعِثُونَ ١٠٠ فَنْبَذُنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ ١٠٠ وَأَنْبِتُنَاعَلَيْهِ شَجَرةً مِّن يَقُطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَّا مِاْئَةِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ البَنَاتُ البَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ ٱلْبَنُونَ ١٥ أَمْ خَلَقُنَا ٱلْلَيْكَةَ إِنَّا وَهُمْ شَاهِدُونَ وَأَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمُ لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَدَّالِلَّهُ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ۞ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ۞

مَالَكُمْكَيْفَ عَكُمُونَ ﴿ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَمْلَكُمْ سُلُطَانٌ ثُبِينٌ ﴿ قَأْتُواْ بِكِتَابِكُمُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ وَجَعَالُواْ بِيُنَاهُ، وَبِينَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدُ عَلَمْتَ أَلِيَّةُ إِنَّهُمْ كَنُصَرُونَ ﴿ سُجُلَنَ ٱللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَاتِنَّهِ ٱلْخُلَصِينَ۞فَإِنَّكُمُ وَمَاتَعُبُدُونَ۞مَا أَنتُمُ عَلَيْهِ بِفَتنِينَ ١ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ أَلْحِيمِ ١ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ۞ وَإِنَّا لَخَنْ ٱلصَّافُونَ ۞ وَإِنَّا لَخَنْ ٱلْسِجْونَ ۞ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ۞ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكُرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ لَكُنَّا عَبَادَاتِنَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُواْ بِي فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ سَيقَتُ كَامَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُسَلِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ مُ الْمُصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ فَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّا حِينِ ﴿ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعُبُلُونَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَاءَ صَبَاحٌ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتُولُّ عَنْهُمُ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ ﴿ شَجَانَ رَبِّكُ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ۞ وَٱلْحَمْدُيِنَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ۞ آياتها

صُّ وَٱلْقُرُءَانِ ذِى ٱلذِّكُرِ مِبِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٥ كَمُ أَهْلَكُنَا مِن قَبُلِهِم مِن قَرُنِ فَنَادَواْ قَلَتَ حِينَ مَنَاصٍ ٥ وَعَجِبُواْ أَنْجَاءَ مُم مُّنذِر مِّنُهُمُ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَلْذَا سَخِرٌ كَذَّابٌ ١٠ أَجَعَلَ ٱلْأَلْهَةَ إِلَهَا وَحِدا إِنَّ هَذَالَشَيْءُ عُجَابٌ ۞ وَٱنطَاقَ ٱلْكَلُّمِنْهُمُ أَنِ أَمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَى عَالَهَ الْهَتِكُمُ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرادُ لَ مَاسَعُنَا بَهٰذَا فِ ٱلْكِلَّةُ ٱلْآخِرةِ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱخْتِلَتْ ۞ أَعْنِ لَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلُهُمْ فِي شَكِّ مِنْ ذِكُرَى بَلِ لَلَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ٥ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ١٥ أَمُ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِٱلْأَسْبَابِ ٥٠ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْزَابِ ١ كَذَّبَتُ قَبُلَهُمُ قَوْمُ نُوح وَعَادٌ وَفَرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿ وَثُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لُعَيْكَةً أُوْلَيْكَ ٱلْأَعْزَابُ ﴿ إِن كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرِّسُ لَ فَحَقّ عِقَابِ ١٥ وَمَا يَنظُرُ هَوْ لَاء إِلَّا صَيْحَةً وَلِيدةً مَّالَهَا مِن فَوَاقٍ ۞ وَقَالُواْ رَبِّنا عَجِّل لَّنَاقِطَّنَا قَبْلَيوُم ٱلْحِسَابِ ۞



أَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَآذُكُرُ عَبُدَنَا دَاوُردَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ السَّاسَةُ وَاللَّهُ الْمِهُ وَيُستِّمُنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ٥ وَٱلطَّيْرَ عَشُورة كُلُّلُّهُ وَ أَوَّابُ ١٠ وَشَدَدُنَا مُلْكَهُ وَءَاتِينَاهُ ٱلْكُمَة وَفَصُلَ ٱلْخِطَابِ ١٠ وَهَلُ أَتَاكَ نَبُواْ ٱلْخَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمُرابِ الله المارة على داورد فَفَرْع مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَحْفُ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضْنَاعَلَىٰ بِعُضِ فَٱلْمُكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِفُ وَٱهْدِنَا إِلَّا سَوَّاء ٱلصِّرَاطِ ١٤ إِنَّ هَٰذًا أَخِي لَهُ رَسِعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجةٌ وَلِيدةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَرَّفِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِنَعُتِكَ إِلَىٰ يَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بِعُضُهُمُ عَلَىٰ بِعُضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُ وظن داورد أَسَّما فَتَنَّاهُ فَأَسْتَغْفَر رَبِّهُ وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ١٠٥ فَغَفَرْنَا لَهُ وَذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسُنَ مَابٍ ٥ يَدَاوُردُ عِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخُكُم بِينَ ٱلنَّاسِ بٱلْحَقّ وَلاَ تَتَّبِعُ ٱلْهُوَىٰ فَيْضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْسَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَانَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ الْحِسَابِ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا يَطَلَّا ذَاكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجُعَلُ ٱلَّذِينَ ءَلَمْنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَةِ كَاللَّهُ سِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ ٱلْتَّقِينَ كَالْفِجَّارِهِ كِتَبُّ أَنْزِلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكٌ لِّيَدَبِّرُواْءَ إِيَتِهِ وَلِيَتَذَكِّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ وَوَهِبْنَالِدَاوُرد سَلَّمَانَ نِعُمُ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ اللَّهِ الْمُن نِعُمُ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ إِذْ عُرضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ۞ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبُتُ مُبَّ الْنَيْرِ عَن ذِكُرِ رَبِّ حَتَّىٰ تُوارَتُ بِالْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفَقَ مَسْمًا بِٱلسُّوق وَٱلْأَعْنَاقِ وَ وَلَقَدُفَتَنَّا سُلَّمُنْ وَٱلْقَيْنَاعَلَىٰ كُرُسِيِّهِ جَسداً ثُمَّ أَنَابَ ١٤ قَالَ رَبِّ أَغُفرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغي لِأَحدِ مِّنَ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ فَسَخَّرْنَالَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عِرْخَاءً حَيثُ أَصَابَ ۞ وَٱلسَّيَطِينَ كُلَّبِنَّاءِ وَعَوَّاصِ۞ وَءَلْخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَأَمْنُنُ أَوْأَمُسِكُ بِغَيْرِ حساب الوَات لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَا بِ٥ وَأَذْكُرُ عبدنا أَيُّوبَ عِذْنَادِي رَبِّهُۥ أَنِي مَسِّنِي ٱلشَّيْطَنُ بِنُصُبِ وَعَذَابٍ 

وَوَهَبْنَالَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكُم لَوْكِي ٱلْأَلْبَابِ ۞ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغُتًا فَأَضُرِب بِهِ وَلا تَحُنَثُ إِنَّا وَجَدُنَهُ صَابِراً يَعْمَ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ إِنَّا اللَّهِ وَاذْكُرْ عِبْدِناً إِبْرَاهِيمَ وَإِسْعَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْآيَدِي وَٱلْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّادِ ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لِلْ ٱلْمُطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفُلُّ وَكُلُّمِّنَ ٱلْأَنْيَارِ هَهَٰذَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسُنَ مَابِ ٥ جَنَّتِ عَدُنِ مُّفَتَّةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوابُ ٥٥ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكُهَةٍ كَثيرة وشراب ۞ وعندهم قَاصِراتُ ٱلطَّرُفِ أَتُرابُ ۞ هَاذاً مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَرِزُقْنَامَالَهُ مِن تَّفَادٍ ۞ هَٰذَاْ وَإِنَّ لِلطَّلْغِينَ لَشَرَّمَا بِ۞جَهَنَّمَ يَصُلُونَهَا فَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ۞ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيهٌ وَعَسَّاقٌ ﴿ وَءَلْخُرُمِن شَكُلِهِ ٓ أَزُواجُ ﴿ هَانَا فَوْجٌ مُّقَتِّهٌ مِّعَكُمُ لَامِرْمَبَّابِهِمْ عِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلتَّارِ ۞ قَالُواْ بَلْأَنْتُهُ لَامَرْ مَبَّا بِكُمْ أَنْتُهُ قَدَّمُ تُمُوهُ لَنَّا فَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ 

وَقَالُواْ مَالَنَا لَا نَرَىٰ رَجَالًا كُنَّا نَعْدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّهُ مَالَنَا لَا نَرَىٰ أَتَّخَذُنَاهُمُ سِخُرِيًّا أَمُ زَاعَتُ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَيُّ اللَّهُ لَكُ لُكُ تَخَاصُهُ أَهُلِ ٱلنَّادِ ﴿ قُلْ إِنَّامَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَّارُ ۞ قُلُ هُونَبُواْ عَظِيدٌ ۞ أَنتُمُ عَنُهُ مُعُرضُونَ ۞ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْكَلِّ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَغْتَصِمُونَ ١٠ إِن يُوحَىٰ إِلَى ۗ إِلَّا ٱللَّا أَتَّا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوِّيتُهُ، وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ، سَجِدِينَ ﴿ فَسَجِد ٱلْلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ آسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ قَالَ يَا إِلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدِيٌّ أَسْتَكُبَرُتَ أَمْكُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْتَنَى مِن تَارِ وَخَلَقْتَهُ، مِن طِينِ۞ قَالَ فَٱخُرْجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهٌ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتَى إِلَّكَ يَوُمِ ٱلدِّينِ۞قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَّا يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَالُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَّغُويَتَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُلَصِينَ ﴿ لَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُلَصِينَ ﴿

قَالَ فَالْحَقِّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۞ لَأَمُلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْ أَجُرِوَمَا أَنَامِنَ الْمُتَكِلِّفِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرِ لِلْعَلَمِينَ ۞ وَلَتَعُلَمُنَّ نَبَأَهُ بِعُدَمِينِ ۞ الْلُتَكِلِّفِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرِ لِلْعَلَمِينَ ۞ وَلَتَعُلَمُنَّ نَبَأَهُ بِعُدَمِينِ

التالية المالية المالية

مالله الرحمن الرحيم

تَنزِيلُ ٱلْكِتَكِمِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٥ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بٱلْحَقّ فَٱعْبُدِ ٱللّه نُغُلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ ٱلاِّينَ ٱلْخَالِثُ وَالَّذِينَ أَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِياء مَانَعُبُدُهُمْ إِلَّا لِيقَرِّبُونَا إِلَى ٱلله زُلْفِي إِنَّ ٱللَّه يَحُكُمْ بِينَهُمْ فِمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْدِي مَنْ هُوَ كَذِبْ كَفَّارٌ ۞ لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَعْذِذَ وَلَداً لاصطَفَىٰ عَمَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ سُجُنَّهُ، هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيْكَوْرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرِ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ عُلُّ يَجُرى لِأَجَلِ شُسَمِّي ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَارُ۞

خَلَقَكُم مِن نَّفُس وَرحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَلِم عَلَيْهَ أَزُواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ خَلُقًا مِّنَا بَعُدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَاتِ ثَلَاثٌ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْلُكُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّه عَنَيٌ عَنكُمُ وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفُرِ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُ وَلاتَزِرْ وَازِرةٌ وِزُرِ أَخُرِي ثُمَّ إِلَّا رَبِّكُم مَّرُجِعْكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بَمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ مَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذَامِسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبِّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعُمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِنْ قَبُلْ وَجَعَلَ يِلِّهِ أَنداداً لِّيْضِلَّ عَن سَبِيلَةٍ قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّادِ ۞ أَمَّنُ هُوَ قَلْتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاعِمًا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةً رَبِّهِ قُلُهَلُ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعُلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبُ ۞ قُلُ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ لِلَّذِينَ آمُسنُوا في هَذِهِ ٱلدُّنيَا حَسنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ١



قُلُ إِنِّي أُمِرُتُ أَنْ أَعْبِدَانِهِ فَخُلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرُتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْسُلمينَ ﴿ قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصِيتُ رَبِّ عَذَابِ يَوْمِ عَظِيمِ ۞ قُل ٱللَّهُ أَعْبِدُ هُخُلِصًالَّهُ وينِي ۞ فَأَعْبِدُواْ مَاشِئُتُم مِّن دُونِهِ<mark> ۚ قُلُ إِنَّ</mark> ٱلْخَسْرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِبَاةِ أَلَاذَ ٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَهُم مِّن فَوْقِهِمُ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِنْ تَخْتِهِمْ ظُلَلْ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللهُ بِهِ عِبَادَهُۥ يَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ وَ وَالَّذِينَ آجَتَنِواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمْ ٱلْبِشُرَىٰ فَبِشِّرُ عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيتَّبِعُونَ أَمْسَنَهُ وَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَيْكَ هُمُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ أَفَمَنُ مَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِ ٱلنَّارِ الكَنَّالَّذِينَ أَتَّقُوْ أَرَبِّهُمْ لَهُمْ غُرِفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرِفٌ مَّبُنِيَّةٌ جَرِي من تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَا وَعُدَالِتَهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهِ ٱلْمِعَادِ اللَّهِ أَلَّهُ تَرَأَنَّ ٱللَّهِ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسلَكَهُ، يَنْبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلُونُهُ، ثُمَّ يَهِيم فَتَرَنَّهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، مُطَامًا إِنَّ فِي دَالِكَ لَذِكُرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١

أَفَن شرح ٱللهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمِ فَهُوعَلَىٰ نُورِ مِّن رَبِّعِ فُويُلْ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكُرَاتِهِ أُوْلَيِّكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا أَلَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبًّا مُّتَشَّابِهَا مَّتَأَنَّى تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخُشُونَ رَبُّهُمُ ثُمَّ تَلِينُ جِلُودُهُمُ وَقُلُوبُهُمُ إِلَّا ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكُ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضُلِل أَلَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهِ أَفَمَن يَتَّقَى بِوجُهِ فِي مُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيدَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنتُهُ تَكُسِبُونَ ٥ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّاهُمُ ٱلْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَاقَهُمْ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوُ كَانُواْ يَعُلَمُونَ ١٠ وَلَقَدُ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن عُلِّمَتُلُ لِعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَاناً عَرِبيًا غَيْرِذِي عَوج لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فيه شُرَكًاءُ مْتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَّمَا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهُ بِلُ أَكْثِرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَّى مَيَّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ 



وَ فَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدُقِ إِذْ جَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَٰتِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْحُسنِينَ اللهُ عَزَاءُ ٱلْحُسنِينَ النُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُمُ أَسُواً اللَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱلَّيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَالَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ وَمَن يُضُلل ٱللَّهُ فَمَالَهُ، مِنْ هَادِ ١٥ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ, مِن مُضِلِّ أَلَيْسَ أَلَّهُ بِعَزِيزِ ذِي أَنتِقَامِ اللهُ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفْرَةً يُتُهُمَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِثْرٍ هَلُ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ عَ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَلُ هُنَّ مُسكَن رَحُمته قُلْ حَسْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُّلُ ٱلْمُوكِّلُونَ الله من يأتيه عَذَابٌ يُخُرِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهِ مَن يأتِيهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

إِنَّا أَنْ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن آهُتَدَىٰ فَلِنَفُسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ ٱللَّهُ يَتُوفَّ ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْقِهَا وَٱلَّتِي لَمْ مَنتُ فِي مَنَامِهَا فَهُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰعَلَيْهَاٱلْمُونَ وَيُرْسِلُٱلْأُخُرِيَ إِلَّا أَجَلِهُ مَا مَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ أَمِ أَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلُ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلِيِّكُ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَإِذَا ذُكِ آلِنَّهُ وَحُدَهُ آشَمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخِرة قَ وَإِذَا ذُكِ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عِذَاهُمُ يَسْتَبْشِرُونَ وَ قُلِ ٱللَّهُمِّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدةِ أَنتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلَفُونَ ١٥ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَأَفْتَدُواْ بِهِ مِن سُوعِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةُ وَبِدَالَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمُ يَكُونُواْ يَخْتَسِبُونَ ١

وَبِدَالَهُمُ سَيَّاتُ مَا كُسِبُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزُهُ وَنَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ خُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمَ بِلْهِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله عَنْهُم مَّا كَانُواْ مِن قَبِلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ۞ فَأَصَابِهُمُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ ۚ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنُ هَا وُلَّهِ سَيْصِيبُهُمُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم يَحْجُزِنَ ٥ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبُسُلُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَّآيَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ يَغُفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ, هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنْيِبُواْ إِلَّا رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ, مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۞ وَٱلنَّبِعُواْ أَحُسَنَ مَا أُنزلَ اليَّكُم مِّن تَبِّكُم مِِّن قَبُلِ أَن يَأْتِيكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفُسٌ نَحَسُرَتَا عَلَىٰ مَا فَرِّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ۞

أُوتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهُ هَدَّنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْحُسِنِينَ ۞ بَلَىٰ قَدُجَاءَ تُكَءَلِي فَكَذَّبُتَ بِهَا وَأَسْتَكُبُرُتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيهَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وْجُوهُهُم مُّسُودة أَلَيْسَ في جَهَنَّم مَثُوكَ لِلْمُتَكِّرِينَ ١٥ وَيَجِّي أَلَّتُهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا بَمْفَازَتِهِمُ لَا يَمْشُهُمُ ٱلسُّوءُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ١٠ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ الله مقاليدُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَتِ الله أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللهِ تَأْمُرُونَي أَعُبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنُ أَشْرَكْتَ لَيْحَبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهُ لَا يَكُمُ لِلَّالَّةَ مَا لُكُ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهِ حَقّ قَدْرِه وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقَيْهَ وَٱلسَّمَواتُ مَمُولِيَّاتُ بِيمِينَهُ مُبْعَنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ آلِتُهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ۞ وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْئَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَقُضَى بِينَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٥ وَوُقِيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُواْعُلَمْ عَايَفُعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَّا جَهَنَّمَ زُمراً حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُيْحَتُ أَبُوانُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَلَا لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتَالُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْتُ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لقاءً يؤمكم هَذَا قَالُواْ بِلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ قِيلَ أَدُخُلُواْ أَبُوابِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبئس مَثُوى ٱلْمَتَكبّرين ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبِّهُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزِنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمُ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ۞ وَقَالُواْ ٱلْكُمُدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ، وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتبِوا مِن ٱلْجِنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنعُم أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ۞

وَتَرَى ٱلْمَلَيِّكَةَ مَا قِينَ مِنْ مَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ وَتَرَى ٱلْمَلْيِكَةَ مَا قَيْنَ مِنْ مَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ وَتَيِكَ الْعَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ وَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ وَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ وَتِهِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ وَتِهِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْعَرْشِ فِي الْعَلْمِينَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْعَرْشِ فِي اللَّهِ مُنْ مَوْلِ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ مُنْ عَلَيْكُونَ عِلَمُ عَلَيْكُونَ الْعَرْشِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَالُهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُلِّي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلْ



بن ماتلة الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ عَلَمْنُواْ رَبِّناً وَسِعْتَ كُلَّشَيْءِ رَّحْمَةً وَعِلْماً

فَأَغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ أَبْحِيمِ



رَبِّنَا وَأَدُخِلُهُمُ جَنَّاتِ عَدُنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمُ وَمَن صلح مِنْ عَابَايِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وقِهِمُ ٱلسَّيَّعَاتِّ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ, وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوُنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقُتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدُعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۞ قَالُواْ ربيناً أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فَهَلَ إِلَّا خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ ذَالِكُمْ بِأَنَّهُ وَعِذَا دُعَى ٱللَّهُ وَحُدُهُ، كَفَرُتُمُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَٱلْحُهُ لِلَّهِ ٱلْعَلَيَّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزُقاً وَمَا يَتَذَكِّرُ إِلَّا مِن يُنِيبُ ۞ فَأَدُعُواْ ٱللَّهُ غُلُصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرَهَ ٱلْكَافِرُونَ ١٠ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقَى ٱلرُّوحَ مِنُ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ع لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمِن ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ ١

ٱلْيَوْمَ تَجُزَىٰ كُلَّنفُسٍ عَاكَسَبَتُ لَاظُلُمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لدى ألْحَنَا جِركَ ظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلا شَفِيعِ يُطَاعُ ۞ يَعُلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحِقِّ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَيقُضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهِ هُواللَّهِ مِعُ الْبَصِيرُ ﴿ وَالَّهُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْهُمُ أَشَدٌّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ١ وَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت تَأْتِيهِمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ إِنَّهُ، قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّا يَتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ اللهِ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَخِرٌ كَذَّاتٌ ١٠ فَلَمَّا جَأَءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عندنا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكِيدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقُتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبُّهُۥ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكِدِّلَ دينَكُمُ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذُتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّر لَّا يُؤُمِنُ بِيوُمِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجِلٌ مُّؤُمِنٌ مِّنَ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُتُمْ عِينَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدُ جَاءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن مِكْ كَاذ بَا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن مِكْ صَادِقًا يُصِينُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُو مُسْرِقٌ حَذَّابٌ ۞ يَقَوُم لَكُمْ ٱلْلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِٱلْأَرْضِ فَمَن يَنْصُرْنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُريكُمُ إِلَّامًا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي عَلَمَ يَلْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثُلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنَا بِعُدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُماً لِّلْعِبَادِ ۞ وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُولُّونَ مُدُبِرِينَ مَالَكُم مِّنَ اَللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ وَمَن يُضُلِلِ اللَّهُ فَمَالَهُ, مِنْ هَادِ اللهِ

وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيّنَاتِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمًّا جَاءَكُم بِهِ كَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعُدهِ ع رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مِنْ هُو مُسُرِفٌ مُّرْتَابٌ ١٠ الَّذِينَ يُجَدِ لُونَ فِي عَلِيتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمُ كَبُرَمَقُتاً عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ قَلْبِ مُتَكِبِّرِ جَبَّارِ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَمَّنُ ٱبْنِ لِي صرْحًا لَّعَلَّى أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبِ أَسْبَبِ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَّا إِلَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ, كَاذِبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَاكِيدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوُم ٱلتَّبِعُونِ أَهْدِكُمُ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَارِ الله مَنْ عَمِلَ سَيَّةً فَلَا يُجُزِّكَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ اللهُ عَمِلَ اللهُ عَمِلَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل صَلِيًا مِنْ ذَكِرِ أَوْأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدُ نُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ۞



وَيَقَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمُ إِلَى ٱلنَّجَوَةِ وَتَدْعُونَي إِلَى ٱلنَّارِ ١ تَدُعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِأَلِيِّهِ وَأَشُركَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْهٌ وَأَنَا أَدُعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ ﴿ لَاجْرِمَ أَنَّمَا تَدُعُونَيْ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ، دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلَّذَيْرَة وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمُ أَصْحَابُ ٱلتَّارِ ۞ فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَلَّهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ ٱلْعَذَابِ ١ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَعَا جُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلشُّعَفَّةُ اللَّذِينَ ٱسْتَكُرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلُ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبَرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهِ قَدْ مَكَم بِينَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةَ جَهَنَّم آدُعُواْ رَبِّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ١

قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ دُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِيَّ قَالُواْ بِلَيْ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَنَوْاْ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِٱلْكِيَوٰةِ ٱلدُّنيا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذَرَتُهُمْ وَلَهُمْ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّادِ اللَّهِ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَا بَيْ إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ الله هُدَّى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَ فَ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّمُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَ ٱلْإِبْكُر ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِّدُ لُونَ فِي عَالَتِ أللَّه بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنْهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبْرٌ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذُ بِأَلَّهُ إِنَّهُ، هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكُبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَةِ وَلَا ٱلْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكُّرُونَ ۞

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأِتِيةٌ لَّارِيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسَ لَا يُؤْمِنُونَ و وَقَالَ رَبُّكُمْ آدُعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُ غُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ الله الله الله الله والله والل مُبُصِراً إِنَّ ٱللَّهِ لَذُو فَضُلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُر ٱلتَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لِّا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ جَايَتِ ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ الله الله الذي مِعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبة ذَلِكُهُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَسَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا هُوَ فَأَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الدِّينَّ ٱلْحَمَدُ بِيِّهِ رَبِّ ٱلْعَلِّمِينَ۞ قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا جَاءَنِي ٱلْبِيِّنَةُ مِن رَّبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسُلِمَ لِرِّبِّ ٱلْعَلِّمِينَ ١



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِبُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبُلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يَتُوفًى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسمّى وَلَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ﴿ هُو ٱلَّذِي يُحُي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ۞ أَلَّمُ تَر إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللهِ أَنَّا يُصُرَفُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَالْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ ۞ إِذِ ٱلْأَغُلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمُ وَٱلسَّلَاسِلُ يُسْعَبُونَ اللَّهُمُ النَّارِ يُسْجِرُونَ اللَّهُمُ أَيْنَ مَا اللَّهُمُ أَيْنَ مَا اللَّهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشُركُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَالُواْعَنَّا بَلَّمُنكُن نَّدُعُواْ مِن قَبُلُ شَيًّا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ ذَالِكُم بَمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرِحُونَ ٱلْتَكَبِّرِينَ ۞ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَّاللَّهِ حَقٌ فَإِمَّا نُرِيتَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّينَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبُلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصَنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مِّن لَّمُ نَقُصُصُ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَايَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمُرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُنْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُهُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمُ فيهَا مَنَفِعُ وَلِتَبُلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمُ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحُمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَأَى عَالَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ۞ أَفَلَمْ يَسيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِم مَا نُوا أَكُثَرَ مِنْهُمُ وَأَسَدَّ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغُنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ۞ فَلَمَّا جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِعِ يَسْتَهُزُهُ وَنَهُ فَلَمَّا رَأُواْ المُستَاقَالُواْءَامَتَّا بِأَنَّهِ وَحُدَهُ، وَكَفَرْنَا بَمَا كُنَّابِهِ مُشْرِكِينَ الله قَلْمُ يَكُ يَنفَعُهُمُ إِيمَانُهُمُ لَا رَأُواْ بَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ٱلَّتِي قَدُ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ } وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَالْكَ ٱلْكَافِرُونَ ۞



حمْ ۞ تَنزيلٌ مِّنَ ٱلرِّحِيمِ ۞ كِتَابٌ فُصِّلَتُ عَلَيْهُ, قُرْءَانًا عَربِيًا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرِضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَايِسُمِعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ صَّا تَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرْ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلُ إِنَّنَا عَلَمُلُونَ ٥ قُلُ إِنَّما أَنَا بِشَرْ مِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَّ أَنَّا إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَحِدْ فَأَسْتَقِهُو اللَّهِ وَأَسْتَغُفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّكُشُرِكِينَ اللَّهِ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُم بَا لَآخِرَةِ هُمُ كَيْفُرُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ أَجُرٌ عَيْرُهَمُنُونِ ٥٠ قُلُ أَبِتَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقُ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمِينَ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰ لِكَرَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَرْكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا فَيُ أَرْبِعَةُ أَيَّامِ سَوَاءً لِّلسَّا بِلِينَ ۞ ثُمَّ أَسُتُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَئِنتِا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتًا أَتَيْنَا طَابِعِينَ ١



فَقَضَاهُنَّ سَبُعَ سَهُ وَاتٍ فِي مِنْ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَهَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصِّبِيحٍ وَحِفْظاً ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنْ أَعْرِضُواْ فَقُلُ أَنذَرُنُكُمْ صَاحِقَةً مِّثُلَ صَاحِقَةً عَادٍ وَتُمُود اللهِ إِذْ جَاءَ تُهُ مُ ٱلرُّسُلُ مِنَ بِينِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ ٱلَّاتِعُبُدُواْ إِلَّا الله قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَّيْكَةً فَإِنَّا بَمَا أُرْسِلُتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكُبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنُ أَشَدُ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمُ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَهُمُ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بَالِيْنَا يَجُحَدُونَ ٥٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيمًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ تَحْسَاتِ لِّنُذِيقَهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزُي فِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرةِ أَخْزَىٰ وَهُمُلَا ينصرُونَ ١٠ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهُدِينَاهُمُ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ مِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ٧ وَجِّينَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَاءُ ٱلله إِلَى ٱلنَّارِفُهُمُ يُوزَعُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ معهم وآبصرهم وجلودهم بماكانوا يعملون ١

وَقَالُواْ لِبُلُودِهِمُ لِمَ شَهِدَتُّمُ عَلَيْنًا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ الله وَمَا كُنتُمُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمُ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَاكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهِ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنَّكُمْ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بَرِّهُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُ مِينَ ٱلْخَلِيرِينَ ۞ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوى للمُورِينَ يَسْتَعُتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْعُتَبِينَ ١٠٠٠ وَقَيْضَنَا لَهُمُ قُرِنَاءَ فَرْيِّنُوا لَهُم مَّا بِيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِم قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَيْسِرِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَ إِنْ وَٱلْغَوْاْ فيه لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَجْزِينَّهُمْ أَسُوأَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَالِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّازُ لَهُمْ فيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِاليِّتِنَا يَجْعَدُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبِّناً أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلًّا نَا مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ بَجُعَلُهُمَا تَحُتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ اللهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبِّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَّزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْلَيْكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلا تَحُزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجِنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ ۞ غَنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرة ولَكُمْ فِيهَا مَاتَشُتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَّعُونَ ١٠ نُزُلًّا مِّنُ غَفُور رَّحِيم ١٥ وَمَنُ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِّماً وَقَالَ إِنَّنَى مِنَ ٱلْسُلِمِينَ ﴿ وَلا تَسُتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّكَةُ ۗ ٱذْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَمْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبِيْنَهُ، عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ، وَلِيَّ تمية الله ومَا يُلَقَّنَهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهَا إِلَّا ذُو مَظِّ عَظِيمِ ۞ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزُغٌ فَأَسْتَعِذُ بِأَلِيَّهِ عِنَّهُ, هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّهُسُ وَٱلْقَمَرُ لَاتَسُجُدُواْ لِلسَّهُس وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ يِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ عِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ فَإِن ٱسْتَكُبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّخُونَ لَهُ, بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمُ لَايَسْتَمُونَ ١١٥



وَمِنْ ءَايَتِهِ أَتَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشْعَةً فَإِذًا أَنَوْلُنَا عَلَمُهَا ٱلْمَاءَ آهُةَزَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِي أَخْيَاهَا لَهُى ٱلْمُوتَى إِنَّهُ عَلَىٰ ڪُلَّ شَيءِ قَدِيرٌ شِ<mark>ءِ الَّذِينَ يُلُ</mark>دُونَ فِي ٓءَايَّتِنَا لَا يَخُفَوٰنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّادِ خَيْرٌ أَم مِّن يَأْتِي عَلِمنَا يَوْمَ ٱلْقِلَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ إِنَّهُ مِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكُرِ المَا عَهُمُ وَإِنَّهُ لَكِتَكِ عَزِيزٌ ١٥ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بِينِ يديه ولامن خَلْفِهِ عَنزيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدِ اللهِ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبُلِكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغُفِرَةِ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوُلا فُصِّلَتُ ءَلِيتُهُ ، ءَ عُجِمِيّ وَعَرِبٌ قُلُ هُو لِلّذِينَ ءَامِنُواْ هُدًى وَشَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَادَانِهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْكَ يُنَادَوُنَ مِن مِّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلَّهُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بِينَهُمْ وَإِنَّهُ مُ لَفِي شَكِّ مِّنُهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنُ عَمِلَ صَلِّماً فَلِنَفُسِهِ وَمَنُ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١





إليه يُردُّعِلُمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنُ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحُملُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَنْ شُرَكَاءى قَالُواْ ءَاذَ تَلَكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدِ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبُلُ وَظَنُّواْ مَالَهُم مِّن مَّحِيصِ ١ للَّايِسْءَ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن سَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَغُوسٌ قَنُولٌ ١٥ وَلَئِنُ أَذَقُنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بِعُدِضَرّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيْن رُّجِعُتْ إِلَّا رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ, لَلْمُسَىٰ فَلَنْنَبَّىُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنْذِيقَتَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرِضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ فَ قُلُ أَرْءَيْتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرُتُم بِهِ مَنْ أَضُلُّ مِمِّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدِ ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتبيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقِّ أَولَمُ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَّا إِنَّهُمُ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّشَيْءِ مُحِيطُ۞

(ترتيبها) للمراب الشربي (آياما) ماتك الرحن الرحيم حم ( عَسَقُ ( كَذَٰ لِكَ يُوحَى عِلَيْكَ وَعِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكَ الله العزيز الحكيم اله، ما في السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَلُوٰتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوُقِهِنَّ وَٱلْلَاكِكَةُ يُسَبِّحُونَ عِمُدرَبِّهِمُ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ أَكَا إِنَّ ٱللَّه هُوَّالُعَفُورُ ٱلرِّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوِلْيَاءَ الله عنيظُ عَلَيْهُ مُومَا أَنتَ عَلَيْهُ مِبِوكِيلِ ٥ وَكَذَالِكَ أَوْ عَيْنَا إِلَيْكَ فرِّءاناً عربيًّا لِّتنذِر أُمَّ الْقُرى وَمنْ حَوْلَهَا وَتَنذِر يَوْمُ الْجُمْعِ لَارِيْب فِيهُ فَرِيٌّ فِي الْجِنَّةِ وَفَرِيٌّ فِي السَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمُ أُمَّةً وَلِدَةً وَلَكِن يُدِيْلُ مِن يِشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ۞ أُمِ أَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُو ٱلْوِكِ وَهُو يُحَيُّ الْمَوْقَ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ قَدِيرٌ وَمَا اَنْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْشَىٰءِ فَكُمْهُ إِلَى ٱللَّهِ وَالْكُمُ ٱللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنيبُ اللَّهِ فَيُكُمْهُ وَإِلَيْهِ أَنيبُ

فَاطِرُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنُ أَنفُسِكُمُ أَزُواجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَلِم أَزُواجاً يَذُرَؤُكُمْ فِيهُ لَيْسَ كَمِثُلِهِ مِثَى " وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٥ لَهُ، مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِلَّن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهٌ الله عَنْ الله عِنْ الله عِنْ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَاللَّذِي أَوْحَيْنَا الله عِنْ الله عَنْ عِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِنْ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُواْ فِيهَ كُبْرَ عَلَى ٱلْشُرِكِينَ مَا تَدُعُوهُمُ إِلَيْهُ الله يَجُتَى إِلَيْهِ مِن يَشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مِن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفْرَّقُواْ إِلَّا مِنَا بَعُدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بِيُنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَّا أَجَلِ مُسمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَبِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبِ ﴿ فَلَذَالِكَ فَأَدُغُ وَٱسْتَقِمُ كَمَا أُمِرَتُ وَلاَتَتَبِعُ أَهُواءَهُمُ وَقُلُ عَلَمْتُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنْ كِتَكِ وَأُمِرُتُ لِأَعُدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَتُكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحْجَّةً بيننا وبينكم ألله يجمع بيننا وإليه المصير ا

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي آلَّتِهِ مِنَا بَعُدِ مَا ٱسْتَجْبِبَ لَهُ حِبَّتُهُمْ دَارِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ أَلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَغِيلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ عَلَمْ وَمُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَّلِم بَعِيدٍ ۞ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عَرُزْقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ ٱلْآخِرةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثُهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرةِ مِن نَّصِيبِ الْمُلَّهُمُ شُرَكُؤُا شُرِعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَالَمُ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَامَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بِينَهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ١٠ تَرَى ٱلظَّلَمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كَسَبُواْ وَهُو وَاقِعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِكَةِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجِنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبيرُ ١



ومِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْجَرِكَ ٱلْأَعْلَمِ فَإِن يَشَأْ يُسُكِن ٱلرِّيحَ فَيظُلُلُنَ رَوَاكِدَعَلَىٰظَهُرِهِ عَانًا فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِيُكِلِّصَبَّارِ شَكُورِ يُجِدِلُونَ فِي عَلِيْتِنَامَالَهُ مِينَ تَحْيِصِ هَا فَأَ أُوتِيتُم مِن شَيْءِ فَمَتَاعُ ٱلْكَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَاتِيهِ خَيْرُوأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتُوكَّلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَجُتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمُ يَغْفِرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمُ وأقاموا الصَّاوة وأمرهم شورى بينهم ومَّارزقُناهم ينفقون ا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابِهِمُ الْبِغُي هُمُ يِنْتَصِرُونَ ﴿ وَجِزَّ وَاسْتِيَّةً سِيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَنْ عَفَا وَأَصْلِحَ فَأَجْرُهُ وَكَلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ السَّلَّالِينَ ٥ وَلَنَ أَنتَصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَيْكَ مَاعَلَيْهِم مِنْسَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلسِّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظُلُمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴿ وَلَمَنْ صَبِرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَاللَّهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعُدهِ وترى ٱلطَّالِينَ لَا رَأُوْا ٱلْعَذَابِ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ ۞

وَتَرَاهُمُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرُفٍ خَفَي وَقَالَ ٱلَّذِينَ المَنُوا إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمِ ٱلْقِيَةُ أَلَاإِنَّ ٱلطَّالِينَ في عَذَابِ مُقيمٍ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنُ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضُلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن سَبِيلِ اللهِ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَردَّلَهُ, مِن ٱللَّهِ مَالَكُم مِّن مِّلْجَإِ يَوْمَهِذِ وَمَالَكُم مِّن نَّكِيرٍ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبِلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبُهُمُ سَيَّعَةُ مَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ۞ يِّلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّهَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَعْبُ لِمَن يِشَاءُ عِنْثًا وَيَهُبُ لِمَا يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُزَوِّجُهُمُ ذُكُراناً وَإِنَّا وَإِنْثَا وَيَجْعَلْ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيهٌ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشِّرِ أَن يُكِلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَمُيَّا أَوْمِن وَرَايِ حِمَابٍ أَوْيُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوحَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ, عَلِيٌّ حَكِيمٌ ۞



وَكَذَالِكَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدُرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُوراً لَهُدى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلاَ ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُوراً لَهُدى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ صَرَاطِ ٱللّهِ ٱللّهِ ٱللّهِ ٱللّهِ ٱللّهِ اللّهِ اللّهُ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلا إِلَى ٱللّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ فَي ٱللّهِ اللّهِ مَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلّا إِلَى ٱللّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ فَي ٱللّهِ مَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلّا إِلَى ٱللّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ فَي ٱللّهِ مَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلّا إِلَى ٱللّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلّا إِلَى ٱللّهِ مَا اللّهِ مَا وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلّا إِلَى ٱللّهِ مَا وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ اللللل

ترتيبها التاليا المالية المالية

بِنُ مِن الرِّحِينِ الرِّحِينِ الرِّحِينِ الرِّحِينِ الرِّحِينِ الرِّحِينِ الرِّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ بَقَدَدٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بِلْدَةً مَّيْتًا أُ كَذَالِكَ غُنْرَجُونَ ﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْفُلُكِ وَٱلْأَنْعَمِ مَاتَرُكُونَ السَّتَوْرُا عَلَىٰ ظُهُورِهِ عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ طُهُ وَلَهُ عَلَىٰ طُلْكُ وَلَهُ عَلَىٰ طُهُ عَلَىٰ طُهُ وَلَهُ عَلَىٰ طُلْكُ وَلَهُ عَلَىٰ عَلَيْكُورِ عَلَى الْعَلَىٰ عَلَىٰ طُهُ وَلَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ طُهُ عَلَىٰ طُهُ وَلَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ طُهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَ ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعُمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوِيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبُمَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ, مُقُرنِينَ الله وَ إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَبَادِهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَبَادِهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَبِادِهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَبَادِهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَبَادِهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَبَادِهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَبِادِهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَبِادِهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَبَادِهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَبِادِهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَ جُزُءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ۞ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغُلُقُ بِنَاتِ وَأَصْفَلُمْ بِٱلْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ لَكُهُم مِاضَرَبِ لِلرِّحْنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ١٠ أُومَن ينشؤا في الْعِلْية وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَيْكَةَ اللَّذِينَ هُمُ عِبَدُ الرِّحْمَانِ إِنَّا أَشْهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُحُتُّبُ شَهَدَ نُهُمُ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرِّحْنُ مَاعَبِدُنَا مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمَ إِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ۞ أَمْ عَاتَيْنَاهُمُ كِتَباً مِن قَبُلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَسْكُونَ وَ بَلُ قَالُواْ إِنّا وَجِدُنَا عَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالْعَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ

では、

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَا عِنَا وَجِدُنَاءً لِأَعْلَا عَلَىٰ أُمَّةً وَعِنَّا عَلَىٰ الله والمُ وَلَوْجِئُنُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجِدِثُهُ عَلَيْهِ عَابَاءَكُمُ قَالُواْ إِنَّا بَمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ ۞ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّىٰ بِرَاءٌ مِّمَّا تَعْبِدُونَ أَنَّ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرِنِي فَإِنَّهُ, سَيَهُدِينِ ن وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيةً في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ بَلْمَتَّعْتُ هَا وَ اللَّهِ مُمَّا عَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمْ الْحَقَّ وَرَسُولٌ مَّبِينٌ و واللَّا جَاءَهُمْ أَلْحَقُّ قَالُواْ هَذَا سِحُرْ وَإِنَّا بِهِ كَافُرُونَ ١ وَقَالُواْ لَوْلَا نُرِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ اللهِ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَجْتَ رَبِّكُ خَنْ قَسَمْنَا بِينَهُم مَّعِيشَتَهُمْ في ٱلْحَيْوَةُ الدِّنْيَا وَرَفَعْنَا بِعُضْهُمْ فَوْقَ بِعُضْ دَرَجَاتِ لِيَعْنِذَ بِعُضْهُمْ بَعْضًا سُغُرِيًا وَرَحْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ وَلَوْلًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرِّجْنِ لِبِيُوتِهِمُ سُقُفًا مِن فِضَّةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ١

وَلَبْيُوتِهِمْ أَبُواباً وَسُرْراً عَلَيْهَا يَتَّكِوْنَ ۞ وَزُخْرُفّا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَقِينَ ۞ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكُر ٱلرِّحْنِ نُقَيِّضَ لَهُ، شَيْطَناً فَهُو لَهُ قَرِنٌ ١٠٥ وَإِنَّهُمُ لَيَصُدُّونَهُمُ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّ هُدُونَ ١٥ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بِينِي وَبِينَكَ بْعُدَ ٱلْشُرِقَيْنِ فَبِئُسَ ٱلْقَرِينِ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّاكُتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الْعَأَنتَ تُسْمَعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ٥ قَامًّا نَذُهَبُّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ١٥ أَوْنُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَاهُمُ فَإِنَّا عَلَيْهِم شُقْتَدِرُونَ ۞ فَأَسْتَسُكُ بِٱلَّذِي أُوحي إليْكُ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ۞ وَسُتَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرِّحْنَءَ الْهَةَ يُعْبِدُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالْيَتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءَهُم بَالِيِّنَا إِذَاهُم مِّنُهَا يَضْعَكُونَ ۞

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ عَايَةٍ إِلَّا هِي أَعُبَرُ مِنْ أُنْتِهَا وَأَخَذُنَّهُ بَالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بَمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَهُ مَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ۞ وَنَادَىٰ فَرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرى مِن تَحْتَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمُ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلُولًا أُلُقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءً مَعَهُ ٱلْلَهِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۞ فَٱسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِسَقِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرِقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ۞ وَلَا ضُرِبَ أَبُنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتْنَا خَيْرٌ أَمُ هُو مَاضَرِبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بِلُ هُمْ قَوْمٌ خَصِهُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدً أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَيْ إِسْرَاءيلَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَّبُكَّةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخُلُفُونَ ۞

وَإِنَّهُ, لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱنَّبِعُونَ هَٰذَاصِرَاكُ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَا يَصْدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ۗ إِنَّهُ وَلَكُمُ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَا جَاءَ عِيسَىٰ بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئُنْكُم بَالْحِكُمَةِ وَلِأُبِيِّنَ لَكُم بِعُضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ اللَّهِ عَنْتَلِفُونَ فِيهِ الْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهِ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ هُو رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعُبُدُوهُ هَلَدَا صِرَالٌ مُّسْتَقِيهٌ ۞ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنَ بِينَهِمْ فَوِيْلُ لِلَّذِينَ ظَامُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ١٠٥٥ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِلَاءُ يَوْمَهِذِ بِعُضْهُمُ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْتَقِينَ ۞ يَعْبَادِ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ بِتَايِّتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ١٥ أَدُخُلُواْ ٱلْجِنَّةَ أَنتُمُ وَأَزُوا بُكُمْ تَحْبَرُونَ ٥٠ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَب وَأَكُوابٌ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيَنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بَمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَ " كَثِيرَةٌ مِّنُهَا تَأْكُلُونَ ﴿

إِنَّ آلَهُ مِينَ فِي عَذَابِ جَهُنَّمَ خَلِدُونَ ۞ لاَيْفَتَّرُ عَنْهُمُ وَهُمُ فِيهِ مُيُلسُونَ ۞ وَمَا ظَلَمُنَاهُمُ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلطَّالِينَ ۞ وَنَادَوُاْ يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكِثُونَ ۞ لَقَدْ جِئْنَكُم بِالْحَقّ وَلَكِنَّ أَعُثَرَكُمُ لِلْحَقّ كَرْهُونَ ۞ أَمُ أَبُرِمُواْ أَمُرا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمُ وَنَجُولُهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرِّحْنَ وَلَدْ فَأَنَا أَوَّلْ ٱلْعَبِدِينَ ۞ سُبُعَانَ رَبِّ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ بُومَهُمْ ٱلَّذِي نُوعَدُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَّهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ ٱلَّكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا وَعِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَلا يَمُلِكُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولْنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ يَرَبِّ إِنَّ هَا وُلَّهِ قَوْمٌ للاَيْؤُمِنُونَ ۞ فَأَصْفَحُ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞



وَأَن لَّا تَعُلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلُطَانِ مُّبِينِ ١ وَإِنِّ عُذُتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ أَن تَرُجُمُونِ ٥ وَإِن لَّهُ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَذِلُونِ ۞ فَدَعَارَبُهُۥ أَنَّ هَلَوُلَّاءِ قَوْمٌ هُجُرِمُونَ ۞ فَأَسُرِ بِعبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ وَأَتُرْكُ ٱلْحُرْرَهُوا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغُرِقُونَ ١٥ كُمْ تَركُواْ مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونِ ١٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَريمِ ١٥ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَلِكِهِينَ ١٥ كَذَالِكُ وَأُورَثُنَاهَا قَوْمًا عَلَيْهِ ﴿ السَّمَا عَلَيْهِ مُ ٱلسَّمَا عُولُونُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١٥ وَلَقَدُ جَبَّيْنَا بَيْ إِسْرَءيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلدُهِينِ ١٥ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ ٱلْمُدونِينَ ١٥ وَلَقَدِ ٱخْتَرُنَاهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَافِيهِ بَالْوَّا مُّبِينً ﴿ إِنَّ هَا فَالَّهِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنْ هِي إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلَّهُ وِلَى وَمَا خَنْ بُنشَرِينَ ۞ فَأْتُواْ بَا بَالْمِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبِّعِ وَالَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجُرِمِينَ ﴿ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّهُوآتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا لَعِبِينَ اللَّهُ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ مَا خَلَقْنَاهُمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنَى مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ, هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُّومِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ۞ كَٱلْمُل يَغْلِي فِٱلْبُطُونِ ۞ كَعَلَى ٱلْحَمِيمِ ۞ نُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَّا سَوَّاءِ الْجَيْمِ ١٤ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رأسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ مَنْ تَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ۞ في جنَّاتِ وَعَيُونِ ﴿ يَلْبِسُونَ مِن سُندُسِ وَعِسْتَبْرَقِ مَّتَقَابِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوِّجْنَاهُم جُورِ عِينِ ۞ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمُتَ إِلَّا ٱلْمُرَةُ ٱلْأُولَىٰ وَوَقَلَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَيمِ ۞ فَضَلًا مِن رَّبِّكُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم شُرُتَقِبُونَ ۞



بِنُ مِاللَّهُ الرِّحْمَانُ الرِّحِيمِ

حم ۞ تَنزيلُ ٱلْكِتَّبِ مِن ٱللَّهِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ لِآيَتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابِيَّةٍ عَلَيْتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزُقِ فَأَمْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصُرِيف ٱلرِّيَحِ عَلَيْ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ تِلُكَ عَلَيْ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بٱلْحَقّ فَبِأَيّ مَدِيثِ بِعُدَاتِيّهِ وَءَلِيّهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيُلْ لِّكُلّ أَفَّاكِ أَشِهِ ٧ يَسْمَعُ عَلَيْتِ اللَّهِ تُتَلَّىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكُبراً كَأَنَّالُمُ يسُمعُهَ فَبِشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَإِذَا عَلَمُ مِنْ النِّياشَيَّا أَتَّخَذُهَا هُزُواً أُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَ مِّن وَرَاهِمْ جَهَنَّهُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شُيًّا وَلَامَا أَتَّخَذُواْ مِن دُونِ أَنَّتِهِ أَوْلِياءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَذَا وَاللَّهِ مِن كَفَرُواْ بَالِيِّ رَبِّهِمُ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجُزِ أَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَالِيِّ رَبِّهِمُ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجُزِ أَلِيهُ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّر لَكُمُ ٱلْجُر لِجُري ٱلْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٥ وَسَخَّرَلُكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِذَالِكَ لَّا يَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١



قُل للَّذِينَ عَلَمْنُواْ يَغُفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزَى قَوْمًا بَمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ١٥ مَنْ عَمَلَ صَلِّحًا فَلِنَفْسِةً وَمِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَّا رَبِّكُمْ تُرْجِعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَيْ إِسُرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُم وَٱلنَّبُوَّة ورزقناهم مِن ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْأَمْرُ فَمَا النُتَلَفُوا إِلَّا مِنَا بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقَيَّةِ فِيَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱلبَّعُهَا وَلَا تَتَبِعُ أَهُواءَ ٱللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٤ إِنَّهُمُ لَن يُغُنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَنَّا وَإِنَّ اللَّهِ شَنًّا وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمُ أَوْلِياءُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْتَقِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَلِيُّ ٱلْتَقِينَ اللّ هَنْوَا بَصَابِرُ لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ عَالَّذِينَ عَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّخِيَاهُمْ وَمَمَا تُهُمُّ سَاءَ مَا يَحُكُمُونَ ١٥ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّهُوآتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِيْجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ٥

فَرْءَيْتُ مِنْ الْخَذْءِلِهُ وَهُولُهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخْتَمَ عَلَىٰ سُمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بِصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بِعُدِاللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَاهِي إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُمُلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهَرُّ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٌ إِنَّ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ا وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ عَلَيْكِمُ عَلَيْكِ مَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ جَبَّتُهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُواْ آئَتُواْ بَا أَينَا إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمُ ثُمَّ يُمِينُكُمُ ثُمَّ يَحْمُكُمُ إِلَا يَوْمِ ٱلْقَلَهَ لَارِيْبَ فِيهِ وَلَكَ الْأَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَّكُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَّهُ مُلُكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَيُوم تقومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَعِذِ يَخْسَرُ ٱلْبُطِلُونَ وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةِ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةِ تُدْعَىٰ إِلَّا كِتَبِهَا ٱلْيَوْمَ جُزُوْنَ مَاكُنتُهُ تَعْلُونَ ۞ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بَالْحَقَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكْنَتُهُ تَعْلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وَعَلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَيدُ خِلْهُمْ رَقُّهُمُ في رَحْمَتِهُ عَذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْبِينُ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَمْ تَكُنْءَايَتِي تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكُبِرُتُمْ وَكُنتُمْ قَوْماً هُجُرِمِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَائِلًهِ حَتَّ وَالسَّاعَةُ لَارِيْبَ فِهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن تَطْنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا غَنْ بُسُتَيْقَنِينَ ۞

وَبَدَالَهُمُ سَيِّنَاتُ مَا عَلُواْ وَحَاقَبِهِمَ مَّا كَانُواْ بِهِ يَسُتَهُزِءُونَ ﴿ وَمَالَكُمُ النَّارُ وَمَالَكُم النَّيْ وَمَنْ اللَّهُ مَا الْيَوْمَ نَنسَلُكُمُ كَانسَيتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا وَمَأُولَكُمُ النَّارُ وَمَالَكُم النَّيْ وَمَا لَكُمُ النَّارُ وَمَالَكُم مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ



ماتله الرحن الرحيم

حمّ ۞ تَنزيل ٱلْكِتَابِ مِن ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ هَمَا عَلَقُنَا ٱلسَّهَا وَالْرَضُ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحِقِ وَأَجَلِ مِّسَمِّى وَٱلّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مَعْرَضُونَ ۞ قُلُ أَرَءَينُهُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلُ أَرَءَينُهُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُ مُشِرُكُ فِي ٱلسَّمَواتِ ٱثْتُونِي بِكِتَابِ مِن قَبْلِ هَلَا أَوْأَثَرَةِ مِنَ ٱللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ وَهُمْ عَن دُعا فِي مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن دُعا لِهِمْ غَلْونَ ۞ مَن لّا يَسْتَعِيبُ لَهُ إِلّهُ يَوْمِ ٱلْقِيلَةِ وَهُمْ عَن دُعا لِهِمْ غَلْونَ ۞ مَن لّا يَسْتَعِيبُ لَهُ إِلّهَ إِلّهُ يَوْمِ ٱلْقِيلَةِ وَهُمْ عَن دُعا لِهِمْ غَلْونَ ۞ مَن لّا يَسْتَعِيبُ لَهُ إِلَا يُوْمِ ٱلْقِيلَةِ وَهُمْ عَن دُعا لِهِمْ غَلْونَ ۞ مَن لّا يَسْتَعِيبُ لَهُ إِلّهُ إِلّهُ مِن ٱلْقِيلَةِ وَهُمْ عَن دُعا لِهِمْ غَلْونَ ۞ مَن لّا يَسْتَعِيبُ لَهُ إِلَا يُؤْمِ ٱلْقِيلَةِ وَهُمْ عَن دُعا لِهِمْ غَلْونَ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُن دُعالِهِمْ غَلْونَ أَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَن دُعالِهِمْ عَنْ دُعا لِهُ مُ غُلُونَ ۞ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ الْقُلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الْمُعْلِقُولُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُعَالِمُ مُنْ الْع



وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعُدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمُ كَافُونِينَ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَسَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحُرٌ مُّبِينُ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبُهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرِيْتُهُ، فَلا تَمُلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا هُوَ أَعُلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَي بِهِ شهيدًا بيني وبينكم وهو العفور الرحيه ٥ قُلْمَا كُنتُ بدعاً مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا آدُرِي مَا يُفْعَلُ بِ وَلَا بِكُمْ إِنَ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عند الله وكفرتُ مبه وشهد شاهد من بني إسر عيل على مثله فَأَمَنُ وَأَسْتَكُبَرُتُمُ إِنَّ آلِيَّهِ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامِنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّا سَبِقُونَا إِلَيْهُ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ١ وَمِن قَبْلُهِ كِتَبْ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَبْ مُصدِّقٌ لِسَانًا عَربِياً لِّينذِرَ ٱللَّذِينَ ظَامَوْا وَبْشُرَىٰ لِلْحُسنينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ١ أُوْلَبُكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥

ووصّينا ٱلْإِنسانَ بوالديه إِحْسانًا حَمَلتُه أَمَّه وَكُرُهَا ووضعتُهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ , ثَلَّتُونَ شَهَراً حَتَّىٰ إِذَا بِلَغَ أَشْدُه، وَبِلَغَ أَرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنَي أَنُ أَشُكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالدَى وَأَنُ أَعْمَلَ صَلِّماً تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيِّي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ ٱلْسُلِمِينَ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَمْسَنَ مَاعِمُلُواْ وَنَجَاوَزْ عَن سَيَّعَاتِهِمُ فِي أَصْحَابِ ٱلْجِنَّةِ وَعُد الصِّدُقِ اللَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَ الَّذِي قَالَ لِوَالِدَيُهِ أُفِّ للَّكُمَا أَتَعِدَانِي أَنُ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهِ وَيُلَكَءَلِمِنُ إِنَّ وَعُدَاًلَّهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَاهَٰذًا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدُ خَلَتُمِن قَبُلِهِم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَلِيرِينَ ۞ وَلِكُلِّ درجاتٌ مِّمَّا عِلُوا وَلِيُوفِّيهُمْ أَعْلَلُهُمْ وَهُمُ لَايْظُلَمُونَ ﴿ وَيُومَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيّبَتِكُمُ فِي عَيَاتِكُمْ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعُتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجُزُّونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكُبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَمَا كُنتُهُ تَفْسُقُونَ ١

وَآذُكُرُ أَخَاعَادِ إِذُ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدُ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بِينِ يَدِيُهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّاتَعُبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَـٰكُمُ عَذَابَيَوُمِ عَظِيمِ ۞ قَالُواْ أَجِئُتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَلِهِ تِنَا فَأَتِنَا مِا تَعِدُناً إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلُتْ بِهِ وَلَاكِنَّ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجُهَلُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقُبِلَ أَوْدِيتَهِمْ قَالُواْهَاذَاعَارِضْ مُمْطِرْنَا بِلُهُومَاٱسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِجْ فِيهَا عَذَابُ أَلِيهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُرِرَبِّهَا فَأَصْبِحُواْ لَا يُرِئَ إِلَّامَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ نَجُزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْجُرِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمُ فيما إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَنْصَارًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمُ وَلا أَنْصَرُهُمُ وَلا أَفْدَقُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجُحَدُونَ بِالْيَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِعِ يَسْتَهُزِءُونَ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا عَالِهَةً بَلْ ضَالُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ أَلِي يَسْتَمْعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَأَمَّا قُضِي وَلَّوا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ۞ قَالُواْ يَقَوْمَنَا اِتَّاسِعْنَا كِتَبًّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّلَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ ۞ يَقَوُمَنَا لَجِيبُواْ دَاعَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغُفِرُلَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعِجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِياءُ أُوْلَيَكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ۞ أَوَلَمْ يَرِوُاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلْدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْعَ ٱلْمُوتَ بَلَيْءِ إِنَّهُ مِلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيُومُ يُعْرِضُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ عَلَى ٱلتَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَيٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ فَأَصْبِرُ كَمَاصِبِرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسْلِ وَلَا تَسْتَغِللَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَيرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَغُ فَهَلْ يُهُلُّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ۞

ماته الرحن الرحيم <u>ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيل**َ ٱللَّهِ** أَضَلَّ أَعْمَلَ هُمْ۞ وَٱلَّذِينَ عَلَمُواْ وَعِمْلُواْ</u> السَّالِيَةِ وَءَامِنُواْ مَا نُسِّلَ عَلَى مُحْدِوهُ وَالْحَقِّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ وَذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱتَّبِعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٥ فَإِذَا لَقِيتُ مُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَبَ ٱلرَّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثَّىٰنَتُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُوءِ مِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعُ الْحَرُبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكُ وَلَوْيَشَاءُ <u>ٱللَّهُ</u> لَانتَصرمِنُهُمُ وَلَكِن لِيبُلُواْ بِعُضِكُم بِبَعْضُ وَاللَّذِينَ قُتِلُواْ فِسِبيلِ ٱللهِ فَكَن يُضِلُّ أَعْلَمُهُ ٥ سَيَهُدِيهِمُ وَيُصْلِحُ بِالْهُمُ ٥ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجِنَّةُ عَرِّهَالْهُمْ ۞ يَالِيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وْالْتِهُ يَنْصُرُ كُمُ وَيْثَبِّتُ أَقُدَامَكُمُ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَّهُمْ وَأَضَلَّأُعْلَهُمْ ٥ ذَالِكَ بِأَنْهُ مُ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبِطَ أَعْلَهُمْ وَأَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ الله عَلَيْهِم وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ٥ وَالِكَ بِأَنَّ أللَّهُ مَوْلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَامَوْلَىٰ لَهُمْ ١



إِنَّ ٱللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِينَءَ مِنُوا وَعِمُوا ٱلصَّالِ مِنْ عَبْدَهَا عَبْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَهُورُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلُمُ وَالنَّارْ مَثُوَّى لَّهُمْ ١٠ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةِ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرِجِتُكَ أَهُلَكُنَّهُمْ فَلا نَاصِرَهُمْ الْفَمَن كَانَ عَلَىٰ بِيِّنَةِ مِّن رَبِّهِ كَمَن رُبِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَأَنَّبَعُواْ أَهُواءَ هُمُ مَا مَثَلُ الْجَنَّةِ ٱلَّتِي وْعِدَالْلَتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرٌ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ لِسِن وَأَنْهُرٌ مِّن لَّبَنِ لَّمُ يَتَغَيَّرُ طَعُمُهُ وَأَنْهُرٌ مِنْ خَرُلَّذَةِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُرٌ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَةِ وَمَغُفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ كَمَنْ هُو خَلِدٌ فِٱلنَّارِ وَسُقُواْمَاءً حَيماً فَقَطَّع أَمْعاءَهُمْ وَوَمنُهُم مَّن يَسْمَعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرِجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ مَانِقًا أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱلَّبِعُواْ أَهُوا مَهُمُ الله وَاللَّذِينَ الْهُتَدُواْ زَادِهُمْ هُدَى وَءَاتَاهُمْ تَقُولُهُمْ اللَّهِ فَهَلَّ ينظرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تأتيهُم بِغُتَّةً فَقَدْ جَاءً أَشُرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمُ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكُرِ لَهُمُ ۞ فَأَعُلَمُ أَنَّهُ وَلا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبُكَ وَللْمُؤْمِنِينَ وَٱلْوُمِنَاتُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مِتَقَلَّبِكُمْ وَمَثُولُكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّا مِنْ مِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلا نُزِّلَتُ سُورَةٌ فَإِذَا أَنزِلَتُ سُورَةٌ للهُ كُمةٌ وَذُكرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْغُشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْوَتِ فَأُولَىٰ لَهُمُ ٥ طَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعُرُونٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصِدَقُواْ ٱللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ١٠ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِن تَولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أُوْلَبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصِمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ اللَّهُ أَنَالَا يَتَدبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقُفَالُهَا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدُبَرِهِم مِّنَ بِعُدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوِّلَ لَهُمُ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سنطيعُكُم في بعض ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمُ ا فَكَيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْلَيْكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهُهُمُ الْلَيْكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهُمُ وَأَدُ بَرَهُمُ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهُ وَكُرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهِ قُلُوبِهِم مَّرَثُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ الله



وَلَوْنَشَاءُ لَأَرِيْنَاكُهُمْ فَلَعَرِفْتُهُم بِسِينَهُمْ وَلَتَعْرِفَتَّهُمْ فِي كَنْ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ أَعُمَالَكُمْ وَلَنَبِلُونَّكُمْ حَتَّىٰ نَعُلَمُ ٱلْجُهدينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبُلُواْ أَغْبَارَكُمْ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصدُّواْ عَنْ سَبِيلُ اللَّهِ وَشَأَقُوا ٱلرِّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِّينَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يضرُّواْ ٱللَّهِ شَيْعًا وَسَيْحُبُطُ أَعْلَهُمْ ﴿ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّه وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَصِدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغُفِرُ آلِكُ لَهُمُ ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدُعُواْ إِلَى ٱلسَّلُم وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتَرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمُ وَلاَيَسْتَلْكُمْ أَمُوالَكُمْ ۞ إِن يَسْتَلْكُمُوهَا فَيْحُفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَلْنَكُمْ ۞ هَأَنتُمْ هَآؤُلَّاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ في سبيل ألله فمنكُم مّن يَجْلُ وَمَن يَجْلُ فَإِنَّا يَجْلُ عَن نَّفُسِهِ وَٱللَّهُ ٱلْغَنيُّ وَأَنتُمْ ٱلْفُقَ آءُ وَإِن تَتَولُّواْ يَسْتَبُدِلُ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم ۞



إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّا يُبَايِعُونَ ٱللَّهِ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيُدِيهِمُ فَمَن تَكَثَ فَإِمَّا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُوفًا بِمَاعَاهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهُ فَسيؤتيهِ أَجْراً عَظِماً ١٠ سيقُولُ لَكَ ٱلْخُلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتُنا أَمُوالْنَا وَأَهُلُونَا فَأَسُتَغُفَرُلْنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَن يَمُلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْأَرَادَبِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَآلِتُهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ بِلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلَبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَهُلِيهِمُ أَبِداوزين ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمُ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١٥ وَيِنَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغُفرُ لِمَن يِشَاءُ وَيُعَذِّبُ مِن يِشَاءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِمًا المُعْدَدُ الْخُلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَّا مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُريدُونَ أَن يُبِدِّلُواْ كَلَم ٱللَّهِ قُللَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ آلتَهُ مِن قَبُلٌّ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحُسُدُ ونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَليلًا ١

قُلْ الْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تَقَتِلُونَهُمْ أَوْ يُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمْ ٱللَّهُ أَجْراً حَسَنا وَإِن تَتُولُواْ كَمَا تُولِّيتُم مِن قَبُلُ يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا أَلَما ۞ لَيْسَعَلَى ٱلْأَعْمَىٰ مَرْجُ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرِجِ مَرْجٌ وَلَاعَلَى ٱلْرِيضِ مَرْجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱلله ورسولَهُ يدخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَلَيْ رَضَى آلِتُهُ عَنَ ٱلْوُمنِينَ ادُيْبَايِعُونَكَ تَحُتَ ٱلسَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوهِمُ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثْبَهُمُ فَتُعَا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِهَ كَثِيرةً يَأْذُذُونَهَا وَكَانَ ألله عزيزًا مَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ ٱللهُ مَعَانِمَكُثرةً تَأْخُذُونَهَا فَعِمَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنْكُمُ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِمًا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقُدِرُواْ عَلَيْهَا قَدُ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ۞ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوْا ٱلْأَدُبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدُخَلَتُ مِن قَبُلُ وَلَن يَجِدَلِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ تَبُدِيلًا

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيُديَهُمُ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةً منَ بَعُد أَنْ أَظُفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بَمَاتَعُمُلُونَ بَصِيرًا الله مُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى الْمَرَالُ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ مَحِلَّهُ, وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَتْ لَّهُ تَعُكُوهُمُ أَن تَطَوُهُمُ فَتُصِيبِكُم مِّنُهُم مَّعَرَّةُ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيْدُخِلَ آلِنَهُ فِي رَحْمَتِهِ مِن يَشَاءُ لَوْتَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ مَمِيَّةَ ٱلْجَهليَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكينَتَهُ, عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْنُؤُمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوىٰ وَكَانُواْ أَمَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّهُيْءِعَلِيًّا اللَّهُ مَدْقَالِكُ مُرْدُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْسَجِدَ اللَّهُ مَا يَالُكُ اللَّهِ اللَّهُ الرَّاءُيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْسَجِدَ الكرام إن شَاءَ الله علمنين مُحلِّقين رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلَمَ مَالَمُ تَعُلَّمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُمَّا قَرِيبًا ۞ هُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيْظُهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

عُمَّدُرِّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَا عَبِينَهُمُ تَرَهُمُ وُ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا عَلَى الْكُفّارِ رُحَما عَبِينَهُمُ تَرَهُمُ وُ اللَّهُ وَرَضُواناً سِيماهُمُ فَي السَّعُودَ وَاللَّهُ مَثَلُهُمُ فَي السَّوْرَا فَي السَّعُودَ وَاللَّهُ مَثَلُهُمُ فَي السَّوْرَا فَي السَّعُودَ وَاللَّهُ مَثَلُهُمُ فَي السَّوْرَا وَعَلَى السَّوْرَا وَعَلَى السَّوْرَا السَّلِي السَّوْرَا وَعَلَى السَّوْرَا وَعَلَى السَّوْرَا وَعَلَى السَّوْرَا وَعَلَى السَّوْرَا وَعَلَى السَّوْرَا وَعَلَى السَّوْرَا السَّلِي السَّوْرَا وَعَلَى السَّوْرَا وَعَلَى الْمَعْمُ الْسَلَقِ السَّلِي السَّوْرَا السَّلِي السَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْ السَّوْرَةِ وَعَلَى السَّلِي السَّلَا السَّلِي السَّوْرَةِ وَالْمَا السَّلِي السَّوْرَا وَعَلَى السَّوْرَةِ وَالسَّلِي السَّلُولِ السَّلِي السَّوْرَةُ وَالْمَالِ السَّلِي السَلْمُ الْمُ السَّولِ وَالسَّلِي السَّلِي السَالِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَلْمُ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَلِي السَّلِي السَّلَي السَلْمُ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَلْمُ السَلِي السَّلِي السَلْمُ السَّلَي السَلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَلْمُ السَّلِي السَلِي السَلِي السَلِي السَّلَي السَلْمُ السَلِي السَلْمُ السَلِي السَلِي السَلِي السَلِي السَلِي ال



مِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ



وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبْرُواْ حَتَّىٰ تَخُرْجِ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًالَّهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَاعٍ فَتَبِيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا عِهَالَةٍ فَتُصْعِواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ وَوَاعْلَهُ واللَّهُ مَنْ فَيكُمُ رَسُولَ أَنَّا فِيكُمُ وَسُولَ أَنَّا فِي لِطِيعُكُمُ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّهُ وَلَكِنَّ ٱللَّهِ حَبِّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ, فِي قُلُوبِكُمُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُهُ ٱلْكُفْرِ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيَكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ن فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعُمَةً وَٱللَّهُ عَلِيهٌ حَكِيهٌ ۞ وَإِن طَابِفَتَانِ مِنَ ٱلْوُمنينَ ٱقْتَتَالُواْ فَأَصْلِحُواْ بِيْنَهُمَّ فَإِنَا بَغَتْ إِحْدَنْهُا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَتِلُواْ ٱلَّتِي تَبُغِي حَمَّىٰ تَفِيءَ إِلَّىٰ أَمُرِٱللَّهِ فَإِن فَاءَتُ فَأَصْلِوْاْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْقُسِطِينَ ١ إِنَّا لَلْؤُمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخَوَيُكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ لَعَلَّكُهُ تُرْحَمُونَ ۞ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَايَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنُهُمُ وَلانِسَاءٌ مِّن يِسَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنُهُنَّ وَلا تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابِزُواْ بِالْأَلْقَابِ بِئُسَ الْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعُدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمُ يَتُبُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلتَّالِمُونَ ٥

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمُ وَالْجُتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّا بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْهٌ وَلا يَجَسِّسُواْ وَلا يَغْتَب بِّغُضْكُم بِعُضّاً أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُل كَمُ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُ رُوْهُ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ تَوَّابٌ رِّحِيمٌ التَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَقَبَّا بِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتُقَلُّمُ إِنَّ الْكُرِّمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتُقَلُّكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ خَبِيرٌ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ المِّنَّا قُل لَّهُ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسُلَمْنَا وَكَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّه وَرَسُولَهُ، لَا يَلِتُكُم مِّنُ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُور رَّحِيمٌ النَّمَا ٱلْوُمِنُونَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمُ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمُ يَرْتَابُواْ وَجَلَّمَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ۞ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِكُلِّشَىءٍ عَلَيهٌ ٣ يَنُونَ عَلَيْكَ أَنُ أَسُلَهُوا قُللا تَمُنُواْ عَلَي إِسُلَمَكُم بل اَللَّهُ يَنْ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَيْكُمُ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ ﴿ إِلَّا لَا يَكُن إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ ﴿ إِلَّا لَا يَكُن إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ ﴿ إِلَّا لَا يَكُن إِن كُنتُمْ صَلِدٍ قِينَ ﴿ إِلَّا لَا يَكُنُ إِلَّا لَا يَكُنُ لِلَا يَكُن إِن كُنتُمْ صَلِدٍ قِينَ ﴿ إِلَّا يَكُن إِلَّا يَكُن إِن كُنتُمْ صَلِدٍ قِينَ ﴿ إِلَّا يَكُن إِل ٱللَّه يَعْلَمْ غَيْبِ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بَمَا تَعْمَلُونَ ١



الورة ق ترتيبها ماته الرحن الرحيم قَ وَٱلْقُرُءَانِ ٱلْجِيدِ ٥ بِلْعِبُواْ أَنْجَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنُهُمُ فَقَالَ ٱلْكَفْرُونَ هَٰذَاشَىٰءْ عَجِيبٌ ۞ أَعَذَامِتُنَا وَكُنَّا ثُرَاباً ذَالِكَ رَجُعُ بَعِيدٌ ۞ قَدْعَلِمُنَا مَاتَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُ وَعِندَنَا كِتَبْ حَفِيظٌ ۞ بَلْكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِهِرِيجٍ فِأَفَلَمْ يَنظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمُ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَالَهَامِن فُرُوجٍ وَوَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا ۅٙٲۘڵؙقَيْنَافِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَافِيها مِن كُلِّرَوْجٍ بَهِيجٍ۞تَبُصِرَةً وَذُكْرَىٰ لِكُلِّ عَبُدِمُّنِيبِ ۞ وَنَوْلُنا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً مُّهَٰرَكُا فَأَنْبَتْنَا به جنّات وحبّ الصيد و والنَّخ ل باسقت لما طلع تضيد ا رِّزُقاً لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مِّيْتًا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞ كَذَّبَتُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقُومُ تُبِّعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَقَّ وَعِيدِهِ أَفَعِينَا بِٱلْخَاقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ

ۅٙڷڡٙۮ۫ۼٙڷڡؙٚٵٛٳڵٳۣڹڛڶۅۛڹۼڷۮڝٲڗۅڛؙۅۣڛٛؠۼۣڹڣٛۺؗ؋ؖۅٙۼؖڹ۠ٲۊۧڔٛٳڸؽۅ<mark>ڡ۪ڹ</mark>ؙ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللَّهِ الْمُتَلَقَّى ٱلْتَلَقَّى الْتَكَلِّيانِ عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدٌ اللَّهُ اللَّهِ عُلْمِن قَول إِلَّا لَدَيُهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ ٱللَّوْتِ بِٱلْحِقَّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ وَنُفِحَ فِٱلصَّوْرِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَاسَا بِقُ وَشَهِيدُ اللَّهَ لَكُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنُ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ عَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ، هَنْامَالَدِيَّ عَتِيدٌ ﴿ أَلْقِيَا فِجَهَنَّهَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ۞ مَّنَّاعِ لِّكَيْرِمْعُتَدِمُّرِيبِ۞ٱلَّذِي جَعَلَمَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا عَلَمَ قَالُقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٥٠ قَالَ قَرِينُهُ رَبِّنَا مَا أَطُعَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْقَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَايْبِدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلُ مِن مَّزيدِ ٥ وَأُزُلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ مَفِيظٍ ﴿ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنيبٍ ۞ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَّمْ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ١٥ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ١٥

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمُ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِ ٱلْبِلَدِ هَلُ مِن هِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُرَىٰ لِلَنَ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۞ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ الله قَاصَيرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلسَّمْسِ فَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلسَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَجِّهُ ۗ وَأَدْبِرُ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَٱسْتَعُ يَوْمَ يْنَادِ ٱلْنْنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ دَّالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا غَنُ نُحُى وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمُ سِرَاعاً ذَالِكَ حَشُرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿ يَكُنُ أَعُلَمُ مَايَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم جَبَّالِ فَذَكِّرُ بِٱلْقُرُءَانِمَن يَخَافُ وَعيدِ<sup>®</sup>

## ترتيبها : الدّاريات المام

بِسُ مِاللَّهِ السِّحْلِي السِّحِيمِ وَاللَّهُ السِّحْلِي السِّحِيمِ وَاللَّهُ السِّحْلِي السِّحِيمِ وَاللَّهُ السِّحِيمِ وَاللَّهُ السِّمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّه

فَٱلْقَسِّهَاتِ أَمُرًا ١٤ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ٥ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَ قَعْ ٥

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْمُبُكِ ۞ إِنَّكُمُ لَفِي قَوْلِ شُخْتَلِفِ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخَرِّ صُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ فِتُنتَكُمُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعُ لُونَ اللَّقِينَ فِي جِنَّاتِ وَعُيُونٍ ٥٤ الذِينَ مَاءَ اتَّاهُمُ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالكَ مُحْسِنِينَ ۞ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱللَّيل مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبَٱلْأَسْحَارِهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ۞ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَتَّى لِّلسَّامِلِ وَٱلْحَرُومِ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتٌ لِلمُوقنينَ ۞ وَفِي أَنفُسكُمْ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَاء رِزُقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لِكُونَّ مِّثُلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْكُرَمِينَ فَرَاغَ إِلَّا أَهُلِهِ فَجَاءً بِعِبُلِ سَمِينِ ۞ فَقَرَّبَهُۥ الَّهُمُ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ فَأُوْجَسَ مِنْهُمُ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَحْفُ وَبِشَّرُوهُ بغُلَامِ عَلَيمِ إِفَا قَبَلَتِ آمُراً تُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتُ وَجُهَمَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيهٌ اللهِ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ



•قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْرُسَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلُنَا إِلَىٰ قَوْمِ جُّرُمِينَ ۞ لِنُرُسِلَ عَلَيْهِمْ حِارَةً مِن طِينِ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِّكُ لِلْمُسْرِفِينَ ۞ فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَفِيها مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَبِيْتِ مِّنَ ٱلْسُلِمِينَ ۞ وَتَرَكْنَا فِيهَاءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلْيَهِ ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذُ أَرْسَلْنَاهُ إِلَّا فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ فَتُولًّا بِرُكُنهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجُنُونٌ ۞ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ. فَنَبَذُنَاهُمْ فِٱلْيَمِّ وَهُوَمُلِيهٌ ۞ وَفِي عَادِ إِذُ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ وَفِي مُود إِذُ قِيلَ لَهُمُ مَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ الْفَعْتُواْ عَنْ أَمْر رَبِّهِمُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمُ يَنظُرُونَ ۞فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبُلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ ٠ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِوَ إِنَّا لَوْسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشُنَاهَا فَيْعُمَّ ٱلْمَاهِدُونَ ۞ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ۞ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنُهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۞ وَلا تَبْعَالُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَاءَانَر إِنِّي لَكُم مِّنُهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١

## الله المن المنافر الم

أَفْسِحُ إِهَاذَا أَمُ أَنتُمُ لَاتُبُصِرُونَ ۞ أَصْلَوُهَا فَأَصْبِرُواْ أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمُ إِنَّمَا تَجُزُونَ مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْتَقِينَ في جنَّتِ وَنَعِيمِ ﴿ فَاكِهِينَ بِمَاءَ اتَّاهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَاهُمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَيِمِ ۞ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيَّا مِاكُنتُمْ تَعُمَلُونَ ۞ مُتَّكِينَ عَلَىٰ سُرُرِ مَّصُفُوفَةً وزُوَّجُنَاهُم بِحُورِ عِينِ۞وَالَّذِينَ عَامِنُواْ وَٱلْبَعَتُهُمُ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمُ ذُرِّيَّتُهُمُ وَمَا أَلْتُنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءِ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينْ ١ وَأَمْدَدُنَاهُم بِفَاكُهَةٍ وَلَحُم مِّمَّا يَشُتَهُونَ ١ يَتَازَعُونَ فيهَا عَأْسًا لَّالَغُونُ فِيهَا وَلاَ تَأْثِيهٌ ١٠٠ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ غِلْمَانٌ لَّهُمُ كَأَنَّهُمُ لُؤُلُو مَّكُنُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بِعُضُهُمْ عَلَىٰ بِعُضِ يَتَسَاءَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ ٱللهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّهُومِ ٥ إِنَّا كُنَّا مِن قَبُلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْبِرُّ ٱلرِّحِيهُ ۞ فَذَكِّرُ فَمَا أَنتَ بِنعُمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا جَنُونِ ١ أَمُ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبِّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلُ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَّبِّصِينَ ۞



أَمْ تَأْمُرُ هُمُ أَخْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۞ أَمْ يِقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلِلَّا يُؤُمنُونَ ۞ فَلْيَأْتُواْ عَدِيثِ مِّثُلَهَ إِنكَانُواْ صَدِقِينَ ۞ أَمُ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلْقُونَ ۞ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَبِّكَ أَمْهُمْ ٱلْصَيْطِرُونَ۞ أَمْ لَهُ مُ سُلَّةٌ يَسْمَعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْمَعُهُم بِسُلْطَانِ مُّبِينِ أَمْلَهُ ٱلْبِنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبِنُونَ ﴿ أَمْ تَسْعَلُهُ مُ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثُقَالُونَ الله عندهم العيب فهم يكتبون الم يُريدُون كيداً فالدين كَفَرُواْ هُمُ ٱلْكِيدُونَ ﴿ أَمُ لَهُمْ إِلَّهُ عَيْرَائِلَّهُ سُجُنَ ٱللَّهِ عَمَّا يْشُركُونَ ﴿ وَإِن يَرِوا كُسُفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَعَاتٌ مَّرُكُومٌ الله عَمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمْ الَّذِي فِيهِ يُصَعَقُونَ ﴿ يَوْمَلَا يُغُنِّي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَّمُوا عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَعُتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَأَصْبِرُ لِحُكُم رَبِّكَ فَإِنَّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيِننَا وَسَيِّحُ بِمَدرِبِكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلُ فَسَيِّحُهُ وَعِدْبِرَ ٱلنَّجُومِ ۞

لِنُ مِاللَّهُ الرَّحْلَ الرَّحِيمِ

وَٱلنَّخِمِ إِذَاهُوىٰ ٥ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاعُوىٰ ٥ وَمَا يَنطِقُ عَنَّالْهُوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيْ يُوحَىٰ ۞ عَلَّمَهُ، شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ۞ ذُو مِرَّةِ فَأَسْتُوكُ ۞ وَهُو بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَكَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَّا ۞ فَأَوْجَىٰ إِلَّا عَبْدِهِ عِمَا أَوْجَىٰ ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ أَفَيْ إِنَّهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿ وَلَقَدُرَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿ وَلَقَدُرَ عَلَىٰ نَزُلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدُرَةِ ٱلْنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْأُوكَ ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدُرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۞ مَا زَاعَ ٱلْبَصِرُ وَمَا طَغَيٰ ۞ لَقَدُرَأَىٰ مِنْ اللَّهِ وَالْعُرِّي الْكُبُرِي ﴿ أَفَرَ ءَيْتُمُ اللَّهَ وَالْعُرِّي ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلتَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكُمُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّن رَبِيهِ ٱلْهُدَىٰ الْمُ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّا ۞ فَيِنَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَا۞ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِٱلسَّمَوَاتِ لَاتُغْنِي شفعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيْسَبُّونَ ٱلْلَلِّبَكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنْثَى وَمَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنَى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا ۞ فَأَعُرضُ عَن مِّن تُولِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَ لِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمَ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعُلَمْ مِن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعُلَمْ مِن الْهُتَدَىٰ ۞ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ بَمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلنَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْخُسُنَى اللَّذِينَ يَجُتَنِبُونَ كَبَّحِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكُ وَاسِعُ ٱلْغُفِرة فَوَأَعُلَمْ بِكُمُ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمُ أَجِنَّةٌ فِي بُلُونِ أُمَّمَاتِكُمُ فَلا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُ هُو أَعُلَمْ مِن أَتَّقَىٰ الْفَرِيْتِ ٱلَّذِي تُولِّي الْمُ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكُدَىٰ ١٥ أَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُويَرِىٰ ١٥ أَمُلَمُ يُنَبَّأُ بَمَا فِي صُمُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ﴿ أَلَّا تَزُرُ وَازَرَةٌ وزُرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَرَاءَ ٱلْأَوْفَىٰ ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْنَتِهَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُوا أَضُعَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُوا مَاتَ وَأَمْيا ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشُأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ الْهُوَأَغُنَىٰ وَأَقُنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ الْهُوَ وَالْمُوَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَقَا الْبُقَىٰ ﴿ وَاللَّهُ وَا لَا الللَّهُ وَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَا لَمُواللَّهُ وَا لَا لَا لَاللَّهُ وَا لَا



وَأَنَّهُ مَلَقَ ٱلرَّوْجِينِ ٱلدَّكَرِ وَٱلْأُنثَىٰ ٥٠ مِن تُطْفَة إِذَا تُمُنَّىٰ ١٠

لِينُ مِ اللَّهِ الرَّحْيَ الرَّحِيمِ

اَقُترَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَنُ وَإِن يَرَوُاْ عَايَةً يُعُرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحُرُ مُّسُمَّةٌ وَكُلَّا أَمْرِ مُّسُمَّقِرُ وَكَذَّبُواْ وَالتَّبَعُواْ أَهُواْ عَمْ وَكُلَّا أَمْرِ مُّسُمَّقِرُ وَكَلَّا أَمْرِ مُسَمَّقِرُ وَكَلَّا أَمْرِ مُسْمَقِرُ وَكَلَّا أَمْرِ مُسْمَقِرٌ وَكَلَّا أَمْرِ مُسْمَقِرٌ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنْبَاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ وَحِكُمَةُ بَلِغَةً فَي وَلَمَ يَدُمُ التَّاعِ إِلَى شَيءِ نُكُرِ وَقَعَولَ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُمُ التَّاعِ إِلَى شَيءٍ نُكُرِ وَاللَّهُ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُمُ التَّاعِ إِلَى شَيءٍ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُمُ التَّاعِ إِلَى شَيءً وَلَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْعَلَاعِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَاعُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ عَلَا اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْكُولُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْ

ELITE OF THE STATE OF THE STATE

خُشَعاً أَبْصارهم يَخْرِجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَلَّهُمْ جَرَادٌ مَّنتَشِرٌ ٧ مُّ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَاذَا يَوْمُ عَسِرٌ ٥ هَكَدَّبِتُ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبُدُنا وَقَالُواْ مَجُنُونٌ وَآزُدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنتَصِرُ ۞ فَفَتَمُنَّا أَبُواب ٱلسَّمَاءِ بِمَاءِ مُنْهَمِر ۞ وَفَجَّرُنَا ٱلْأَرْضَ عَيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدُ قُدِرَ ١ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواحِ وَدُسُرِ الْمَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّنَ كَانَ كُفِرَ ١٠ وَلَقَد تَّرَكُنَاهَا عَلِيَّةً فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ١٠ فَكَيْفَ كَانَعَذَا بِ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَ انَ لِلذِّكُ فَعَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ كَذَّبَتُ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِهِ عِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيَّا صَرْصَراً فِيَوْمِ خَسِ مُّسَتَرِّ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُ مُ أَعْجَازُ خَلِ مُنقَعِر ۞ فَكَيْفَ كَانَعَذَا بِ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَ انَ لِلذِّكْرِ فَعَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ۞ فَقَالُواْ أَبَشُراً مِّنَّا وَعِداً نَتَّبِعُهُ، عِنّا عِذَا لَّهِي صَلَلِ وَسُعْرِ اللَّهِ أَعْلَقِي ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُو كَذَّابُ أَشِرٌ ۞ سَيعُلَمُونَ عَداً مِّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبُهُمْ وَأَصْطِيرُ ۞

وَنَتِّعُهُمُ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِينَهُمُ كُلُّ شِرُبِ هُنَتَضِرٌ ﴿ فَنَادَوُا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ا إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَبِحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْحُتَظِرِ اللَّهِ اللَّهِ الْحُتَظِرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَلَقَدُيتَ رَنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرَفَعَلْمِن مُتَكِرِهُكَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِهِ عِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطٍ تَجْيَنَاهُ مِسْحَرِ قَيْغُمَةً مِّنُ عِندِنَا كَذَالِكَ بَجُزى مَن شَكرَ وَلَقَدُ أَنذُرَهُم بِطُشْتَنَا فَهَارُواْ بِٱلنُّذُرِ ١ وَلَقَدُرَاوِدُوهُ عَنْضِيفِهِ فَطَمَسُنَا أَغَيْنَهُمُ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ وَلَقَدُ صَبِّحُهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُستقِرٌ ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْيِسِّرْنَا ٱلْفُرْءَانَالِلِدِّكُرِفَهَلُمِن شُدَّكِرِ ۞ وَلَقَدْ جَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلتُّذُرُ ۞ كَذَّبُواْ بَالِتنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخُذَ عَزِيز مُّقُتَدِرِ المُخَارُكُمْ خَيْرٌ مِنَ أُوْلَيْكُمْ أَمْلَكُم بَرَاءَةٌ فِ ٱلرُّبْرِ اللَّهُ بُرِ اللَّهُ بُرِ اللَّهُ الرُّبُرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرُّبُرِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل آم يقولون نحن جميع منتصر السيهزم ألجمع ويولون الدير ﴿ بِلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدُهَىٰ وَأَمِّ ﴿ إِنَّ ٱلْمُرْمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَس سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنَهُ بِقَدَرٍ ۞

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَالَمْ إِلَّهِ مِالْبَصَرِ ۗ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبْرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسُتَطَّرٌ ۞ إِنَّ ٱلْتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرِ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكُ مُتَقَدِرٍ ۞

(ترتيبَمَا)) من وروز البيني (آيايَها)

ماتته الرحمن الرحيم

ٱلرِّحْنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْفُرْءَانَ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبِيَانَ۞ ٱلشَّهُ مُن وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ وَٱلنَّجِهُ وَٱلشَّجِرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَٱلسَّهَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطْغَوُا فِي ٱلْمِيزَانِ۞ وَأَقِهُواْ ٱلْوَزُنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِزَانَ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَلْكِهَ وَٱلنَّخُلُ ذَانُ ٱلْأَكْمَامِ اللَّهُ وَالنَّخُلُ ذَانُ ٱلْأَكْمَامِ وَٱلْحَبُ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۞ فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَتَّارِ ١٥ وَخَلَقَ ٱلْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن تَّارٍ ۞ فَبِأَيَّ ءَالْأُء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

رَبُّ ٱلْشُرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغُرِبِيْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مَرَجَ ٱلْجُرِينِ يَلْتَقِيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرُزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ۞ فَأَيَّءَ الَّهِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ ﴿ يَغُرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوُلُو وَٱلْرَجَانُ ﴿ فَبِأَيِّ عَالَاء رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجُوارِ ٱلْمُشَادُفِيُ ٱلْجُرَكَالْأَعُلَمِ۞ فَبأَيَّءَ الَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيَّ ءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْتَلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَفِي شَأْنِ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَفِي شَأْنِ اللَّهُ فَبِأَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفُرُغُ لَكُمُ أَيُّهَ ٱلتَّقَلَانِ ۞ فَبِأَيَّ عَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَمْعَشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنُ أَقُطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّابِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ عَالَا عِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِّن تَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ۞ فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَٱلدِّهَانِ ٥ فَبِأَيَّ عَالَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَيَوْمَ بِذِ لَّا يُسْتَلُ عَن ذَنبه عَ إِنسٌ وَلَا جَانٌ ۞ فَبِأَيَّ عَالَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

يْعُرَفُ الْمُرْمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيْؤُخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقُدَامِ ٥ فَبِأَيَّءَ الْأُورِ بِبِكُمَا تُكِذِّبَانِ هَذِهِ جَعَتْهُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِعَالَكُ رُمُونَ ١ يَطُوفُونَ بِينَ الْمَا مِيمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ مَيمِ عَلَى اللَّهِ مَا تُحَدِّبَانِ ٥ وَلَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ۞ فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ دَوَاتًا أَفْنَا سِ فَبَأَيَّءَالَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُرُيَا نِ ۞ فَبِأَيِّءَالَا عِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ فيهامن كُلِّ فَلِكُمَة زَوْجَانِ ﴿ فَبِأَيِّءَ الَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرْشِ بَطَّايِنُهَا مِنُ إِسْتَبُرَقِ وَجَنَ ٱلْجِنَّتَيْنِ دَانِ ٥ فَبِأَيَّءَالَّهِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ ﴿ فِهِنَّ قَصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ لَمُ يَطْمِثُهُ نَّ إنس قَبُلَهُمُ وَلَا جَانٌّ ۞ فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْرَجَانُ۞فَبَأَيَّءَالَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ هَلْجَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُدُ هَا لِمَّتَا نِ ۞ فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ ۞ فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

فيها فَلْكِهَ أُونَيْ وَنَهَانُ هَ فَيَأْتِ الْأَورَةِ عَمَا تُكَدِّبَانِ اللهِ فَيهِ الْمَاتُ هَنَا اللهُ وَالْمَانُ هَ فَيأَى اللهُ وَالْمَاتُ عَدْبَانِ هَ فَيهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

ترتيبها سورة الواقعة المام

مِ اللهِ الرِّحْنِ الرِّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقُعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ۞ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ۞ فَكَانَتُ هَبَاءً مُّنْبَسًّا

٥ وَكُنتُمُ أَزُولَجًا تَلَتَهُ ٥ فَأَصُحَبُ ٱلْمَيْنَةِ مَا أَصُحَبُ ٱلْمَيْنَةِ مَا أَصُحَبُ ٱلْمَيْنَةِ ٥

وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْمَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمُشْمَةِ ٥ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ٥

أُولَيِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ۞ثُلَّةٌ مِّنَٱلْأَوَّلِينَ۞وَقَلِيلُ

مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مِّوْضُونَةٍ ۞ مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِلِينَ ۞



يَطُونُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانٌ يُعَلَّدُونَ۞ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ <mark>مِّن مَّعِينِ</mark> اللهُ وَكُم طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴿ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْكُنُونِ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِما ۞ إِلَّاقِيلًا سَلَّمًا سَلَّمًا ۞ وَأَصْعَبُ ٱلْمِينِ مَا أَصْعَبُ ٱلْمِينِ ۞ فى سدر تخفُود ٥ وَطَلِّ مَّنضُود ٥ وَطَلَّمْ مُدُودٍ ٥ وَطَلَّمْ مُدُودٍ ٥ وَمَاءِ مَّسُكُوب ۞ وَ قَاكِمَةٍ كَثِيرَةٍ ۞ لَّامَقُمُوعَةٍ وَلاَمَنُوعَةٍ ۞ وَفُرْشِ مِّرُفُوعَةِ ۞ إِنَّا أَنشَأُنَهُنَّ إِنشَاءً ۞ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَتُرَابًا ۞ لِأَصْعَب ٱلْمِينِ ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ الله وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ٥ وَأَصْعَابُ ٱلشِّهَالِ مَا أَصْعَابُ ٱلشِّمَالِ ١٥ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ فِ سَهُومِ وَحَمِيمِ ﴿ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ ١٥ لا بَارِدٍ وَلا كُريمِ ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبُلَذَ لِكَ مُتُرَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَعِنَّا لَبَعُوثُونَ ۞ أَوَءَابًا فُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلُ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١٥ كَجُمُوعُونَ إِلَّا مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ ٥

ثُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا ٱلصَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَّاكُونَ مِن شَجَر مِّن زَقُّومِ ۞ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ۞ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ۞ هَلْذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ الله عَنْ خَلَقْنَاكُمْ فَلُولًا تُصِدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمُنُونَ ﴿ فَعَنْ خَلَقْنَاكُمْ فَالْمُنُونَ ﴿ عَأَنتُمْ تَخُلُقُونَهُ أَمْ نَحُنُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ نَحُنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ ٱلْوَت وَمَا غَنْ بَسُبُوقِينَ ﴿ عَلَىٰ أَن نَّبِدِّلَ أَمْتَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمُ في مَالاَتَعُلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ عَلَمُ تُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوُلاَ تَذَكَّرُونَ المَّا وَمَا اللهُ المُ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ مُطَمًّا فَظَلْتُمْ تَفَكُّمُونَ إِنَّا لَكُمْ مُونَ اللَّهُ مُونَ ءَأَنتُمُ أَنزَلْتُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ الْوَنشَاءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجًا فَلَوُلَاتَشُكُرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ عَأَنتُمُ أَنشَأْتُم شَجَرتَهَا أَمُ نَحُنُ ٱلْمُنشِعُونَ ۞ نَحُنُ جَعَلْنَاهَا تَذُكِرَةً وَمَتَعًا لِّلُمُ قُونِيَ ۞ فَسَجِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ۞ فَلاَ أُقُسِمُ بِمَوَاقِعُ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَقَسَمٌ لَّوْ تَعُلَّمُونَ عَظِيمٌ ۞



إِنَّهُ, لَقُرِّءَانٌ كَرِيهٌ فِي كِتَابِ مَّكُنُونِ ﴿ لِّي سَاءُ إِلَّا ٱلْأَطْهَرُونَ ﴿ تَنزيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَفَهِ هَاذَا ٱلْكَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ۞ وَتَجُعَالُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ ثُكِدِّبُونَ ۞ فَلَوْلا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمُ حِينَهِذِ تَنظُرُونَ۞وَغَنْ أَقُرِبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَّ يُصِرُونَ۞فَلُولًا إِنكُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرُجِعُونَهَا إِنكُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَأَمَّا إِنْكَانَ مِنَ ٱلْمُقرِّبِينَ ۞ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ۞ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَبُ ٱلْمِينِ ۞ فَسَلَا ۗ لَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمِينِ ۞ وَأَمَّا إِنكَانَ مِنَ ٱلْكَذِّبِينَ ٱلصَّالِّينَ ۞ فَنُزُلُّ مِّنُ حَمِيمِ ۞ وَتَصْلِيةُ جَيمِ ١٤ إِنَّ هَٰذَا لَهُ وَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ١٥ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١٥ سورة الحديد سَجَّمَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ٥ رَهُ مُلُكُ ٱلسَّهُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَحِيءَ وَيُمِيتُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلطَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّشَيْءِ عَلِيمُ

مُواللِّذِي خَلَقَ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَسَّامِ ثُمَّ الْمُتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشَ يَعْلَهُ مَا يَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ فيها وهومعكم أين ماكنتم والله بما تعملون بصير ٥ لله مْلُكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِخُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ۞ عَلِيمُ اللَّهُ أَو بألله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه فألذين عَامَنُواْ مِنكُمُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَبِيرٌ ۞ وَمَالَكُمُ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدُعُوكُمُ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَ قَكُمُ إِن كُنتُم مُؤُمنينَ ۞ هُوَالَّذِي يُنَرِّلُ عَلَىٰ عَبُدِهِ ۦٓ عَلَيْتٍ بِيِّنَاتٍ لِّيغُرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهِ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رِّحِيمٌ وَمَالَكُمُ أَلَّاتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّهَاوَ وَٱلْأَرْضَ لَايَسُتَوِى مِنكُم مِّنُ أَنفَقَ مِن قَبُلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَيِكَ أَعْظَمُ درجة مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ أَلَّتُهُ ٱلْخُسُنَىٰ وَٱللَّهُ بَمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَالَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيْضَاعِفَهُ، لَهُ، وَلَهُ، أَجُرٌ كَرِيمٌ ١

يَوْمَتَرَى ٱلْوُمِنِينَ وَٱلْوُمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ بشُريكُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَّالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ عَلَمْ وْالنَّطْرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ أَرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْمَسُواْ نُوراً فَضْرِبَ بِينَهُم بِسُورِلَّهُ بَابٌ بَاطِنْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهْرُهُ، مِن قِبَلِهُ ٱلْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمُ أَلَّمُ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَي وَلَاكَتَّكُمْ فَتَنْتُمُ أَنفُسَكُمُ وَتَربُّصُتُمْ وَأَرْتَبُتُمْ وَغَيَّتُكُمُ الْمَانِيُّ حَيَّا جَاءَ أَمُرْالِكُ وَغَرَّكُم بِأَلِكُ الْغَرُورُ ﴿ فَأَلْيُومَ لَا يُؤْمَذُ مِنْكُمْ فِدُيةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُونَكُمْ ٱلنَّازُّ هِي مَوْلَكُمُ وَبِئُسَ ٱلْمَدِرُ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م لِذِكُ أَلَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِتَبَ من قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَكُثِيرٌ مِنْهُمُ فَلِيقُونَ ١ أَعُلَمُوا أَنَّ آلَّهُ يُحَى ٱلْأَرْضَ بِعُدَمَوْتِهَا قَدُبِيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْصَّدِّقِينَ وَٱلْصَّدِّقَاتِ وَأَقُرِضُوا ٱللَّهُ قَرُضًا حَسنًا يُضَعَفُ لَهُمُ وَلَهُمُ أَجْرٌ كُرِيهٌ ٥



وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِأَلَّهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمُ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا أُولَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجِيمِ الْعَلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيُنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَدِ كَمِثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ فَيَ يَهِيمُ فَتَرَنَّهُ مُصُفِّراً ثُمَّ يَكُونُ مُطَّمّاً وَفِي ٱلْآخِرةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٌ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُور ۞ سَابِقُواْ إِلَّا مَغُفِرَةِ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُوْ إِبَّالِلَّهِ وَرُسُلِهِ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُوالْفَضُل ٱلْعَظِيمِ ١٠ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسكُمُ إِلَّا فِ كِتَبِ مِّن قَبُلِ أَن تَبْرَأَهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِّكِيْلاَ تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلاَ تَفْرَحُواْ مِاءَاتَكُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ عُلَّ مُغْتَالِ فَنُورِ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُغُلِ وَمِن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهِ هُوَٱلْغَنَّ ٱلْحَمِيدُ

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَللْيِزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهَ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعُلَّمُ اللَّهُ مِن يَنصُرُهُ، وَرُسْلَهُ, بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيرٌ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذريَّتِهَا ٱلنَّابِوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهُتِد وَكَثيرٌ مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ اللَّهُ مَا قَفَّيْنَا عَلَىٰءَ اتَّالِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً أَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَارَعَوُهَا حَقَّ رِعَايَتُهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلِسِقُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامِنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهِ وَعَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفُلِّينِ مِن رِّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لِّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغُفُرُلَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لِّعَلَّا يَعُلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَابُ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِنْ فَضَلِ ٱللَّهِ ۗ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بِيدِ الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفَضُل العظيم الله



ترتيبها 📜 📜 🕞 مالله الرحن الرحيم قَدْ سَمَعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَى إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمُعُ تَحَاوُرَ كُمَا إِنَّ ٱللَّهِ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنكُممِّن نِسَابِهِم مَّاهُنَّ أُمَّهَا يَعُمُ إِنْ أُمَّهَا تُهُمُ إِلَّا ٱلَّنِي وَلَدُنَهُمُ وَإِنَّهُ مُ لَيَقُولُونَ مُنكُرًا مِّن ٱلْقَولِ وَزُوراً وَإِنَّائِلَّهَ لَعَفُو عَفُونٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن يِّسَايِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبُلِأَن يَمَا اللَّهُ أَدُالِكُمُ تُوعَظُونَ بِيِّ وَٱللَّهُ مَاتَعُمُ لُونَ خَبِيرٌ ٢ فَمَن لَّهُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهُرَيْنِ مِتَتَابِعَيْنِ مِن قَبُلِ أَن يَمَّ أَسَّا فَمَن لَّهُ يَسْتَطِعُ فَإِلْمَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُوا بِأَلِيِّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ مُدُودُ ٱللَّهِ وَللْكَفِرِيَ عَذَابُ أَلِيهُ فِإِنَّ ٱلَّذِينَ يُكَادُّونَ ٱللَّهِ وَرسُولَهُ, كُبُنُواْ كَأ عُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ وَقَدُ أَنْزَلْنَا عَايَتٍ بِيِّنَتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مْهِينْ وَيُومِيبُعِثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بَمَاعَمِلُواْ أَمْصَالُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَيْءِ شَهِيدٌ ٥

أَلَمُ تَرَأَنَّ اللَّهُ يَعُلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ مَا يَكُونُ مِن خُوى تَلَثَةِ إِلَّا هُوراً بِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةِ إِلَّا هُوسَادِسُهُمُ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمِعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُّواْ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم بَاعِلُواْ يُومَ ٱلْقِيَةَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنُ ٱللَّهِ وَيَ يُعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنُهُ وَيَتَنَجَوُنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيتِ ٱلرِّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوُكَ بَالَّمْ يُحَيِّكَ بِهِ آلِكُهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمُ لَوُلايُعَذِّبْنَا ٱللهُ بِمَا نَقُولُ حَسُبُهُمْ جَهَنَّهُ يَصْلُونُهَا فَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوُا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِٱلْدِرِ وَٱلتَّقُولِي وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ٥ عِنَمَا ٱلنَّجُوىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ٓءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْوُّمِنُونَ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفْسَّحُواْ فِي ٱلْجَالِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُ وَإِذَا قِيلَ أَنشُزُواْ فَأَنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ الْمَنْواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتً وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

تَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامِنُو إِذَا تَجِيدُ ثُرُ ٱلرِّسُولَ فَقَدِّمُواْ بِيْنَ يَدَى نَجُولُكُمُ صدقة ذاك خير لكم وأَطَهر فإن لم تَجدوا فَإِنَّاللَّه غَفُور رِّحيمُ عَلَيْتُ مَ وَمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِهُواْ الصَّلَوٰة وَءَاتُواْ الزَّكَوٰة وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ ورسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بَمَا تَعُمَلُونَ ﴿ قَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تُولُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنُهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ۞ أَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ عَذَا بَاشَدِيدًا عِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يعُملُونَ ۞ ٱتَّخذُواْ أَيُمنَهُمْ جُنَّةً فَصدُّواْ عَن سبيل ٱللَّهِ مَرْدُ مِـرَدِّ مِنْ اللَّهُ الْمُعَنِّيْ عَنْهُمُ أَمُولُهُمُ وَلَا أُولِدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَلَاهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا أُوْلَيَكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارِهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يُومَ يَبُعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحُلِفُونَ لَهُ ، كَمَا يَحُلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءَ أَلَا إِنَّهُمُ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ ٱسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمُ ذِكُرَاتِي أُوْلَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانُ أَلَاإِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَٰئِكَ فِٱلْأَذَلِينَ۞كَتَبَٱللَّهُ لَأَغُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّٱللَّهَ قَوَيٌّ عَزِيزٌ۞

لاّ يَجُدُ قُومًا يُؤُمِنُونَ بِأَلِيّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوالدُّونَ مَنْ حَادِّاتِلَهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْءَ ابَاءَهُمُ أَوْ أَبُنَاءَهُمْ أَوْ إِخُوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ الْخُوانَهُمْ أَوْ عِشْيرَتَهُمْ أَوْ الْخُوانَهُمْ أَوْ عِشْيرَتَهُمْ أَوْ الْخُوانَهُمْ أَوْ عَشْيرَتَهُمْ أَوْ الْخُوانَهُمْ أَوْ عَشْيرَتَهُمْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قَالُوهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنُهُ وَيَدُخِلُهُمُ جَنَّتِ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قَالُوهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنُهُ وَيَدُخِلُهُمُ جَنَّتِ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قَالُوهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنُهُ وَيَدُخِلُهُمُ جَنَّتِ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ جَرُب اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْكَ حِزْب اللّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ حِزْب اللّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ حِزْب اللّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْكَ حِزْب اللّهِ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْكَ حِزْب اللّهِ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ اللّهُ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ اللّهُ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ اللّهُ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ عَرْبُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الْمَايْنِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ اللَّ

ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ شَاقُواْ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُ, وَمِنْ يُشَاقِّ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بِأَنَّهُمُ شَاقُواْ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُ, وَمِنْ يُشَاقِّ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ مَا قَطَعُتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْتَرَكُتُوهَا قَامَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيُغُزِى ٱلْفَاسِقِينَ ۞ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِيَّ ٱللَّهُ يُسلِّفُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهُلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَللرَّسُولِ وَلذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَلَيِّ وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيل كَ لَا يَكُونَ دُولَةً أَبِينَ ٱلْأَغِنياء مِنْكُمْ وَمَاءَاتَنْكُمْ ٱلرَّسُولُ فَنْذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُحَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخُرِجُواْ مِن دِ يَارِ هِمْ وَأُمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًّا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانًا وينصرون ألله ورسوله, أوليك هم الصّلدقون ٥ والدّن تبوّءو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبُلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورهِمُ حَاجَةً مِي أُوتُواْ وَيُؤثِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ٥

وَٱلَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمُ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱغْفِرُلَنَا وَلِإِخُوانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلاَ يَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُونِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ لَمِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَكَداً أَبِداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ بِشُهِدُ إِنَّهُمْ لَكِذِبُونَ المِنْ أَخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَيْنَ قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمُ وَلَيْنَ نَصَرُوهُمْ لَيُولِّنَّ ٱلْأَدْبِرَ ثُمَّ لا ينصرُونَ ﴿ لاَّ نَتُمْ أَشَدُّ رَهُبةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمْ لَا يَفُقَهُونَ ۞ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَّى مُحَصَّنَةِ أَوْمِن وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وَقُلُوبِهُمُ شَتًّىٰ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ٥ حَمَثَلُ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيَّ مِّنكَ إِنِّي أَنَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞



قَكَانَ عَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَّوْاْ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ يَأْتُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنْسَاهُمُ أَنفُسُمُ أُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوَى أَصْعَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَايِزُونَ ۞ لَوْ أَنزَلْنَا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَل لرايته خشعا متصدّعا مّن خشية ألله وتلك الأمثال نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدة فِهُ وَٱلرَّحْنَ ٱلرِّحِيمُ اللَّهِ عَلْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدة فِي هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَهُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمَهُنُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُجَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشُركُونَ ١ هُوَاللَّهُ ٱلْخَالَةُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَا يُسَيِّحُ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ ١



ماته الرحن الرحيم يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُقِى وَعَدُوَّ كُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجَاءَ كُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخُرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا في سبيلي وَأَبْتِغَاءَ مَرْضَاتَّيْ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وأَنَا أَعْلَمُ مِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سُواءً ٱلسّبيل المانية قَوْكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُداءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمُ وَأَلْسِنَتُهُم بِٱلسُّوءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفْرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلَدُكُمْ يَوْمَ ٱلْقَهَاةِ يَفْصِلْ بَيْنَكُمْ وَٱللهُ بَمَاتَعُكُونَ بَصِيرُ ٢ قَدُ كَانَتُ لَكُمُ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذُ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرِءً وَالْمِنْ عُمُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُهُ وَبَدَابِيْنَا وَبِينَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحُدَهُ رَالًّا قَوْلَ ابْرَهيم لأَبيه لأَسْتَغُفرَنَّ لَكَ وَمَا أَمُلِكُ لَكَ مِن اللَّهِ مِن شَيْءٍ للَّبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَآغُفِرُلْنَا رَبِّناً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ



لَقَدُكَانَلَكُمُ فِيهِمُ أُسُوةً حَسَنَةٌ لِلَّنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتُولَ فَإِنَّ ٱللَّهِ هُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُن ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَبِينَ الَّذِينَ عَادِيْتُم مِّنْهُم مُّودة وَاللَّه قَدِيرُ وَاللَّهُ عَفُور رَّحِيمٌ ٧ للَّينُهَا كُمْ ٱللَّهُ عَنَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبِرُّوهُمْ وَتُقُسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ الْقُسِطِينَ ۞ إِنَّا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَالُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن ديركُمُ وظَهْرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَن تَولُّوهُمْ وَمَن يَتُولُّهُمْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ فِي يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ إِذَا جَاءَكُمْ ٱلْوُمِنْتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتِهِ وَهُنَّ ٱللَّهُ أَعُلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُ ثُوْهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهْنَّ حِلَّ لَّهُ مُولَاهُمُ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلا بْنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِوْهُنَّ إِذَاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُواْ بِعِصِمِ ٱلْكُوافِرِ وَسُعَلُواْمَا أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْعَلُواْ مَا أَنْفَقُواْ ذَالِكُمْ مُكُمْ ٱللَّهِ يَعْكُمْ بِيُنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمُ شَىءٌ مِّنُ أَزُولِجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُواجُهُم مِّثُلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ آلِيَّهُ ٱلَّذِي أَنتُه بِهِ مُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْمِنُونَ اللَّهِ

عَنَّاتُهُمَّ ٱلنَّيِّ إِذَا جَاءَكَ ٱلْوُمِنَتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يَشُرِكُنَ بِأَلِنَّهُ وَلاَ يَأْتِينَ وَلاَ يَقْتُلُنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي بِبُهُ عَنْ يَعْمَى يَنْ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي بِبُهُ عَنْ يَعْمَى يَنْ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي بِبُهُ عَنْ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مِعْدُونِ فَنِي اللهِ عَنْ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْدُونِ وَلِي اللهِ عَنْ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْدُونِ وَلَا يَعْصِينَكَ فَي مَا يَعْمَى وَلَا يَعْمَى اللهِ عَنْ وَلَا يَعْمِيمُ قَدْيَعِسُواْ عَضِ اللهِ عَلَيْهِمُ قَدْيَعِسُواْ عَضِ اللهِ عَلَيْهِمُ قَدْيَعِسُواْ مِنَ ٱللَّذِينَ عَلَيْهِمُ قَدُي يَعِسُواْ مِنَ ٱللَّذِينَ عَلَيْهِمُ قَدْيَعِسُواْ مِنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ قَدُي يَعِسُواْ مِنَ ٱلْأَخِرَةِ كُمَا يَعِسَ ٱلْكُفّارُ مِنْ أَصْعَلِ ٱلْقُبُورِ ﴿

بِنَ مِنْكُونَ التَّهَا التَهَا التَّهَا التَّهَا التَّهَا التَّهَا التَّهَا التَّهَا التَّهَا التَّهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللِّ

ۊٙٵۮ۬ۊٙ<u>ٲڵؖۜۜۜۜؗؗؗؖؗۼڛؠۜٵٞڹڹٛؠڔؖؠؠؖؠڸٙڹٙٳؠڽڗۼڽڷٳ</u>ڿۣۜڔڛٛۅ<mark>ڷڗڛۜٙ؋</mark>ٳٙڷؽػٛۄۺۨڝڐۣۊٙٵڸؖٵڹؽؘ ؖ ڽۣۘڐ؆ؖ<u>ڡڹۘٵڷؾؖۅؙڔٮڐۅؖڡؠۺؖڔ</u>ؠڔڛۅڶۣٲؙۣؾڡڹٲؠۼؽٵۺ؋<mark>ڗؖڂۮ</mark>ڣٲؠٵڿٵۼۿڡٵڷۑؾڹؾ قَالُواْهِانَاسِعُرْشَبِينْ وَمِنْ أَظُلَمْ مِتَنَّافَةَ رَىٰ عَلَى ّ<mark>لِلّهِ ٱ</mark>لْكَذِبَ وَهُويْدُ عَلَ إِلَى ٱلْإِسُلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ۞يُريدُونَ لِيُطْفِءُوْا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمُ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهِ ٱلْكَافِرُونَ ۞هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهَرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرَهَ ٱلْمُشْرِكُونَ نَ يَأْيُّهَ ٱللَّذِينَ عَمَنُواْهَلُ أَدْلُّكُمْ عَلَى جَبْرَةٍ تُغِيكُم مِّنُ عَذَابِ أَلِيمٍ وتُوَمُّنُونَ بِأَنتَهِ وَرَسُولِةِ وَتَجَلِّهِدُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ بِأَمُوالِكُمُ وَأَنفُسِكُمُ ذَالِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ يَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيْدُخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيَّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدُنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَىٰ يَجَّبُونَهَا نَصُرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبِشِرِ ٱلْمُعْمِنِينَ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَءَ مِنُوا كُونُوا أَنصَار ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى أَبُنْ مَرْيَمَ لِلْحَارِيِّيْ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنصارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّايِفَةٌ مِّنَ بَيْ إِسْرَاءِيلَ وَكَفَرَت طَّايِفَةٌ قَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَى عَدُقِهِمُ قَأَصَبُواْ ظَاهِرِينَ ١



وَيُعَلِّمُ هُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبُلُ لَفي ضَلَّالٍ مُّبِينِ اللَّهُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مَا يَكُمُّ فُو الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُوالْفَضُل ٱلْعَظِيمِ ٤ مَثَلُ ٱللَّذِينَ خِيِّلُواْ ٱلتَّوْرِيَةَ ثُمَّ لَمُ يَعُمِلُوهَا كَمَثَلَ ٱلْحِمَادِ يَعْمِلُ أَسْفَارًا بئس مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلِمِينَ۞ قُلْ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمُ أَوْلِياءُ بِيِّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْا ٱلْوَتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥ وَلاَيتَمنَّونَهُ أَبِدُا مَا قَدَّمتُ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلَيمُ بِٱلطَّالِينَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

إِلَّا عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدةِ فَيُنَبِّئُكُم مِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ٥

عَنَّا لِهُ اللَّذِينَ عَلَمْنُواْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمُ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوُ الْكَانُ كُرَاتِه وَذَرُواْ اللِّيعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللّهِ وَاذْكُرُواْ اللّه كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ۞ وَإِذَا رَأَوُا تَجْرَةً أَوْلَهُوا انفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَامِماً قُلْمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهُ وومِنَ النَّجُرَةَ وَاللّهُ خَيْرُ الرّازِقِينَ ۞

التاليقي المالية المال

إِذَا جَاءَكَ الْنُونُ فَوْنَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ اللّهَ الْمَانُولُهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ أَيسُتَغُفْرُ لَكُمْ رَسُولُ أَنكِّهِ لَوَّوا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمُ يَصْدُّونَ وَهُم مُّسْتَكُبُرُونَ ۞ سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أَسْتَغُفَرُتَ لَهُمُ أَمْلَهُ تَسْتَغُفِرُلَهُمُ لَن يَغُفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُعُدى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُواْ وَيِلَّهِ خَزَانِ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَايفُقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَمِن رَّجَعُنَا إِلَى ٱلْدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَيِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَللُّوْمِنينَ وَلَاكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَلَمَنُواْ لَاتُلُهِ كُمُ أَمُوالُكُمُ وَلَا أَوْلَدُكُمُ عَن ذِكُر ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُ ونَ ٥ وَأَنفِقُواْ مِنهَّارَزَقُنَاكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمْ ٱلْمُؤَتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوُلَّا نَّرُتَى إِلَىٰ أَجَل قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِينَ ٥ وَلَن يُؤخِّر الله نَفْسًا إِذَاجَاءَ أَجَلُهَا وَالله خَبِيرُ بَاتَعُمَلُونَ ١



رأتته الرحمان الرحي يُسَبِّحُ بِيَّهِ مَا فِي ٱلسَّهَاوَةِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْمُدُّوهُ عَلَيْ كُلّْشَى عِقَديرٌ ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافْرٌ وَمِنكُم مُّؤُمنٌ وَأَلِلَّهُ مَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَعِيرُ ۞ يَعْلَمُمَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعُلنُونَ وَآلِلَهُ عَليمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٥ أَلَّهُ يَأْتِكُمُ نَبُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبُلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَاكِ أَلِيهٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ وَكَانَتَ تَأْتِيهِمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالُواْ اَبِشْرِيهُدُونَنَا فَكُفُرُواْ وَتُولُواْ وَاللَّهُ عَنْيَ مِيدُ وَاللَّهُ عَنْيَ حَيِدٌ نَ زَعَمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبِعِثُواْ قُلُ بِلَى و رَبِّ لَتُبْعِثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّؤُنَّ مَا عَمِلُتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ فَعَلَمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بَمَاتَعُمُلُونَ خَبِيرٌ الله يَوْم يَجُمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بألته ويعمل صلحاً يُكَفِّرُ عنه سيّاته ويدُخِلُه جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا أَوْلَبُكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فيها وبئس ٱلصير فما أصاب مِن مُصيبة إلَّا بإذُن ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنَ بِأَلَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّشَيْءِعَلِيمٌ الله وَأَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن تُولَّيْتُمُ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولْنَا ٱلْبَلَّغُ ٱلْنُبِينُ ۞ ٱللَّهُ لِآلِهُ إِلَّاهُ وَعَلَىٰ آللهِ فَلْيَتُوكُّلُ ٱلْثُومِنُونَ ١ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامِنُواْ إِنَّ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَأُولِدِكُمْ عَدُوًّالَّكُمْ فَأَخَذُرُوهُمْ وَإِن تَعُفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغُفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيمٌ ١ إِنَّا أَمُوالُكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِتُنَّةٌ وَٱللَّهُ عِنده، أَجْرُ عَظِيمٌ ٥ فَأَتَّقُواْ آلِلَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَأَسْعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيُراً لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفُلِونَ ١ إِن تُقُرضُواْ آلِلَّهُ قَرُضاً حَسنا يُضَعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورْ حَلِيمٌ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿

(ترتيبها) \_\_\_ را المالان



مالله الرحن الرحيم

يَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقُتُمْ ٱلنِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَمْدُواْ ٱلْعِدَّةَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهِ رَبِّكُمْ لَا يُخْرِجُوهُنَّ مِنَ بِيُوتِهِنَ وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ فِغُصَّةٍ مُّبِيِّنَةٌ وَتِلْكَ مُدُودُ ٱللَّهُ وَمَن يَتَعَدّ مُدُودَ ٱللّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ وَلَا تَدُرى لَعَلَّ ٱللّهُ يُحُدِثُ بَعُدَذَ لِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعُرُونِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعُرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدُلِ مِّنكُمُ وَأَقِهُواْ ٱلشَّهَادَةَ بِيِّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُومَن يَتَّقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرُزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوحَسُبُهُ إِنَّ ٱللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ آلَّهُ لِكُلِّشَى ءٍ قَدْراً ۞ وَٱلَّغِي يَبِسُنَ مِنَ ٱلْحِيضِ مِن يِسَابِكُمُ إِنِ ٱرْتَبُتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرِواً لِنَّعَى لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ وَمِنْ يَتَّقِ ٱللَّهِ يَجْعَلْلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فِيسُرَانَ ذَالِكَ أَمْرَاللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمِن يَتَّقِ ٱللَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجُرًا

أَسُكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِنْ وُجُدِكُمْ وَلَاتْضَارُّوهُنَّ لِتُصَيِّقُواْ عَلَيْنَ قَانِكُنَّ أُوْلَتِ حَمُل فَأَنفِقُواْ عَلَيْنَ حَتَّا يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنٌّ وَأَيْرُواْ بِيْنَكُم بَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُتُمُ فَسَتُرُضِعُ لَهُ أَخْرَىٰ ١ لِينِفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتَهُ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقُ مِمّاءَ اتَّهُ ٱللَّهُ لَابْكَلّْفُ ٱ<del>للَّه</del>ُ نَفُسًا إِلَّامَاءَاتِهَا سَيْجُعَلُ ٱللَّهُ بِعُدَعُسُرِيسُرًا ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرُيةٍ عَتَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًانُّكُوا ٥ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا ١ أَعَدّ ألله لهمُ عذاباً شيديدا فَأَتَّقُوا أَلله عِنَا أُولِي ٱلْأَلْبَ ٱلَّذِينَ عَلَمُ وَأَقَدَأَ زَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكُرًا ۞ رَّسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْتُ مُبَيِّنَاتٍ لَّذُ جَ اللَّذِينَ عَلَمُ وَعَيْلُوا ٱلصَّلَاتِ مِنَ ٱلطَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنَّوْرُ وَمَنْ يُؤْمِنَ بألله وَيعْمَلُ صَلِّماً يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلدِينَ فِي أَبِداً قَدُ أَمُسَنَ آلِيَّهُ لَهُ رِزُقًا ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَهُواتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَّ لَالْأَمْرُ بِينَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهِ قَدُ أَحَا لَا بِكُلِّ شَيْءِ عِلْمُا اللَّهِ

تِنَايُهَا ٱلنَّبِي لِم يُحَرِّدُ مَا أَكَلَّ اللَّهُ لَكُّ تَبُتَغِي مَرْضَاتَ أَزُواجِكُ وَٱللَّهُ عَفُورْ رِحِيهُ ۞ قَدُ فَرِضَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَّهُ أَيْمُ اللَّهُ مُؤلِّكُمْ وَاللَّهُ مُؤلِّكُمْ وَهُو ٱڵۼڸڽ؞ٛڷڂڮؠ؞ٛ۞ۅٙٳڎؙٲؖڛۜٵڵؾۜؠ؞ٳڮٲڹۼۻٲۯؙۅؘڶۼۣڿؖڿڍؿؖٵڣٙڰؖٲڹۺؖٲؾؙڹۼ وَأَظْهِرِهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرِّفَ بِعُضَهُ وَأَعْرِضَ عَنَا بِعُضِ فَآمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُ كُمّا وَإِن تَظْهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّاللَّهَ هُو مَوْلَلْهُ وَجِبُرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْوُمْنِينَ وَٱلْلَيْكَةُ بِعُدَذَالِكَ ظَهِيرُ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَ كُنَّ أَن يُبِدِ لَهُ إِزُولِجاً خَيراً مِن كُنَّ مُسَلَماتِ مُّؤُمِناتٍ قَلْتاتٍ تَلِبَتِ عَبِدَتِ سَلِمَتِ تَتَبَتِ وَأَبْكَارًا وَيَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَأَلْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لليَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ٥٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَفَرُواْ لَاتَعُتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ عِلَمَا تَجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ٥

يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّر عَنكُمُ سَيَّعَاتِكُمْ وَيُدُخِلَكُمُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ معة، نُورُهُمُ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَبِأَيْمَانِهِمُ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتُمِمُ لَنَا نُورَنَا وَأَغُفِرُلَنَا عِلَّاكُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ٥ يَأْيُمَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱغُلْظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولُهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئُسَ ٱلْصِيرُ ۞ ضَرَب الله مَثلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوحٍ وَٱمْرَأْتَ لُوطَّ كَانَتا تَحُتُ عَبُدِينِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِّحَيْنِ فَعَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغُنيَا عَنْهُمَا مِنَ أللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ أَدْ نُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّلِيٰنَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجِنَّةِ وَ يَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عمْرَنَ ٱلَّتِي أَمْصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكَلِّمَا وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١



نبرة الأنك مأتله الرحن الرحي تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلُكُ وَهُوعَلَى كُلّْشَيْءِ قَدِيرُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمُوتِ وَالْحَيَوة لِيَبُلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَمُسَنُ عَمَلاً وَهُوالْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمُواتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرِّحْنِ مِن تَفَوْتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ<sup>۞</sup> ثُمَّ ٱرْجِعُ ٱلْبَصَرَكَةِ تَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ٥ وَلَقَدُ زَيِّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلسَّيَطِينَ وَأَعْتَدُنَالَهُمْ عَذَابُ السَّعِيرِ ۞ وَللَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيِّرُمِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَ فَيها فَوْجْ سَأَلَهُمْ خَزِنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَذِيرٌ ٥ قَالُواْ بَلَىٰ قَدُجَاْءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيءٍ إِنُ أَنتُهُ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرِ ٥ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسُمَعُ أَوْنَعُقِلُ مَاكُنَّا في أَصْحَاب ٱلسَّعِيرِ فَ فَاعُتَرَفُواْ بِذَنبُهِمْ فَسُحُقًا لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ 

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُولَجْهَرُواْ بِعَيْ إِنَّةُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ أَلَا يَعُلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزُقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ۞ ءَأَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هي تمورُ ۞ أَمُ أَمِنتُه مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرُسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمُ فَكِيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ أُولَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوُقَهُمْ صَلْقَاتِ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرِّحْنُ إِنَّهُ بِكُلَّشَىءِبِصِيرُ الْأَمَّنُ هَاذَا ٱلَّذِي هُوجُندٌ اللَّهُ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ السِّحَانِ إِن الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ السَّالَّةِ فَ هَذَا ٱلَّذِي يَرُزُقُكُمُ إِنَّ أَمُسَكَ رِزْقَهُۥ بَلِ لَّإِنَّوْاْ فِي عُتُوِّ وَنُفُورِ الله المعلى المع صراط مُستقيم فُلُهُواللّذِي أَنشَأْكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْع وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفِّدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ قُلُهُوۤ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَٰذَاٱلَّوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَادِقَينَ وَ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ آلتِّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞



بِنَيهِ ﴿ مَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِهِعُنُونِ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبُصِرُ لَلَّا لَكَ لَأَجُرُ مَعُنُونِ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبُصِرُ وَنَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعُلَمُ بَنَ وَوَيُونُ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعُلَمُ بَنَ وَيُحُونُ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعُلَمُ بَنَ وَيُحُونُ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعُلَمُ بَنَ وَيُحُونُ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعُلَمُ بِاللَّهِ وَهُو أَعُلَمُ بِاللَّهُ تَدِينَ ۞ فَلَا تُطِعُ ٱلْكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ فَلَا تُطِعُ ٱلْكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوَتُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ كُلِّ حَلَّافٍ مِتَهِينٍ ۞ هَمَّا زِمَّ شَاعِمُ لَلْ عَلَيْ مَعْ مَا لَا يَعْدَذُ اللَّهُ زَنِيمٍ ۞ أَن وَلَا لَوْ بَنِينَ ۞ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَاللَّوْلِينَ ۞ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّ

سنسِهُ وعلى الخُرطُوم التَّابَلُونَاهُمْ كَابِلُونَا أَصْحَابُ الْجِنَّةِ إِذْ أَقْسَهُواْ لَيْصُرِمْتُهَا مُصْعِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَابِفٌ مِّن رَّبِكَ وَهُمُنَا عُونَ ۞ فَأَصْبَحَتُ كَالصّريمِ ۞ فَتَنَادُوْا مُصْبِينَ ۞ أَنِ ٱغُدُواْ عَلَيْ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمُ يَتَخَلَقَهُ وَن أَنَّالا يدُخُلَنَّهَاٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسُكِينٌ ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَدْرِينَ ﴿ فَأَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّالَضَالُّونَ ﴿ بِلُ غَنْ حَرُومُونَ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَّمُ أَقُل لَّكُمْ لَوُلَا تُسَبِّمُونَ ۞ قَالُواْ سُبِّحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۞ فَأَقُبِلَ بِعُضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَالُومُونَ ۞ قَالُواْ يَو يُلَنَا إِنَّا كُنَّا طَيْعِينَ ۞ عَسَىٰ رَبُّناً أَن يُبُدِلْنَا خَيْرًا مِّنُهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ۞ كَذَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْكَانُواْ يَعُلَمُونَ ﴿إِنَّا لِمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّكِ ٱلنَّعِيمِ ۞ أَفَجُعَلُ ٱلْسُلِمِينَ كَٱلْجُرِمِينَ ۞ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ اللهُ أَيْمَنْ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِمَةَ إِنَّ لَكُمْ لَا تَعْكُمُونَ ﴿ سَلُّهُمْ أَتُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكًا ءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكًا بِهِمُ إِنْ كَانُواْ صَلِدِقِينَ الله يُوم يُكُشُّفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوُنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلا يَسْتَطيعُونَ الله الله عَوْنَ الله عَنْ الله عَوْنَ الله عَوْنَ الله عَوْنَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَوْنَ الله عَنْ الله عَوْنَ الله عَنْ ال

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرُهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدُكَانُواْ يُدْعَوُنَ إِلَّ ٱلشَّجُودِ وَهُمُ سَالُمُونَ ﴿ فَا فَا مَرَا السَّجُودِ وَهُمُ مَا اللَّهُ وَا فَا مَرَا اللَّهُ وَا اللَّهُ



مِاللَّهِ الرَّحْنِ الرِّدِيمِ

الْمَاقَةُ وَمَا الْمَاقَةُ وَوَمَا أَدُرَكَ مَا الْمَاقَةُ وَكَذَّبَتُ ثَوْدُوَعَادُ الْالْقَارِعَةِ

وَفَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهُلِكُواْ بِالطَّاغِيةِ وَوَأَمَّا عَادٌ فَأَهُلِكُواْ بِرِجْ صَرْصَرٍ
عَاتِيَةٍ وَ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبُعَ لَيَالِوَثَمَّنِيةَ أَيَّامٍ مُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ

فيها صَرْعَىٰ كَأَنّهُمُ أَعُجَازُ نَخُلٍ خَاوِيةٍ فَهَلُ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيةٍ ٥ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمُ أَعُجَازُ نَخُلٍ خَاوِيةٍ فَهَلُ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيةٍ ٥ فيها صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمُ أَعُجَازُ نَخُلٍ خَاوِيةٍ فَهَلُ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيةٍ ٥



وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمِنْ قَبُلَهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكُتْ بِٱلْخَاطِئَةِ أَ فَعَصَهُ ا رَسُولَ رَبُّهُمْ فَأَخَذَهُمُ أَنْذَةً رَّابِيَّةً ٥ إِنَّا لَا طَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِٱلْجَارِيَةِ الْمُخْعَلَمَالَكُمْ تَذُكِّرَةً وَتَعِيمَا أَذُنَّ وَاعِيةٌ ١ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدةٌ ١ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَادَكَّةً وَلِيدةً ﴿ فَيَوْمِيذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يُومَعِذِ وَاهِيةٌ ﴿ وَٱلْلَكُ عَلَىٰ أَرْجَاهِما وَيَعْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوُقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَلْنِيةٌ ۞ يَوْمَهِذِ ثُعُرَضُونَ لَا تَخْفَامِنْكُمُ خَافِيةٌ ۞ فَأَمَّا مَنُ أُوتِي كِتَبَهُ بِيمِينِهِ فَيقُولُ هَأَوْمُ ٱقْرَءُ وأَكْتَبِيهُ عَالِية اللهِ قُطُوفُهَا دَانِيةٌ اللهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْنَالِيةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَلِهُ بِشَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَلِيهُ ٥ وَلَمُأْدُرِ مَاحِسَابِيهُ ٥ يَلَيْتِمَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ ٥ مَا أَغُنَى عَنَّى مَالِيهُ ﴿ هَلَكَ عَنَّى سُلُطَنِيَّهُ ﴿ فُغُلُّوهُ ﴿ وَفُغُلُّوهُ ﴿ مَالِيهُ ﴿ مَالِيهُ مَا لَكُ عَنَّى سُلُطَنِيَّهُ ﴿ فَغُلُّوهُ وَفُغُلُّوهُ ﴿ وَفُغُلُّوهُ مَا لَا عَنَّى سُلُطَنِيَّهُ ﴿ وَفُغُلُّوهُ وَفُغُلُّوهُ ﴿ وَفُغُلُّوهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا لَا عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِن عَلَيْهُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُ مِ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ مِنْ عَلِيكُ عِلَمُ عَلَ اللهُ يُؤْمِنُ بِأَلِيَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمُسْكِينِ ۞





مِ اللهِ الرَّحْنِ الرِّيمِ

سَأَلَسَا بِلُابِعَنَابِ وَاقِعِ ٥ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَلَهُ وَافَعٌ ٥ مِنَ ٱللَّهِ وَ٤ اللَّعَارِجِ ٥ تَعُرُجُ الْلَيْكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَجُنُسِينَ أَلْفَسَنَةٍ ٥ وَتَعُرُجُ الْلَيْكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَجُنُسِينَ أَلْفَسَنَةٍ ٥ وَتَعُرُخُ اللَّهُ مُ يَرَوُنَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَكُونُ عَرَيا ۞ يَوْمَ تَكُونُ وَالْمَاءُ كَالُهُ لِ ۞ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِمُنِ ۞ وَلاَ يَسْتَلُ حَيمً هُ عَيمًا ۞ السَّمَاءُ كَالُهُ لِ ۞ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِمُنِ ۞ وَلاَ يَسْتَلُ حَيمً عَيمًا ۞

و - و - و و الله و الله و الما الله و وَصَلِيتِهِ وَأَخِيهِ ١ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُؤْمِهِ ١ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُجِيهِ ١٠ عَلَّا إِنَّهَا لَظَيٰ ١٠ نَزَّاعَةً لِّلسَّوى ١٠ تَدُعُواْ مَنْ أَدُبَر وَتُولِّي اللَّهِ وَجَمَعَ فَأُوعَي ١٠ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ غُلِقَ هَلُوعًا اللَّهِ السَّهُ ٱلسَّرُّ جزوعًا ۞ وإذا مسه ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ دَابِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُوالِهِمُ حَتَّى مَّعُلُومٌ ۞ للسَّايِلِ وَلَكُرُومِ ۞ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ۞ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمُ غَيْرُمَأُمُونِ ﴿ مِّنْ عَذَابَ رَبِّهِمُ غَيْرُمَأُمُونِ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ كَفِظُونَ اللَّهِ عَلَىٰ أَزُواجِهِمُ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُولَٰ إِلَّ فَمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَاتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بشَهَداتهم قَايِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَّاتِهِمُ يُعَافِظُونَ ١ أَوْلَيِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكُرِّمُونَ۞ فَمَالِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهُطِّعِينَ الله عن الله عن الشَّال عزين الله المع عن الله المري مِّنهُمُ أَن يُدُخَلَ جَنَّةً نَعِيمِ ۞ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم قِمَّا يَعُلَمُونَ ۞ قَلْ أَقُسِمُ بِرِبِ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْعَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰ آَن نَبْدَلَ خَيْراً قَلْ أَقُسِمُ بِ الْمَشَارِقِينَ ﴿ وَالْعَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰ آَن نَبْدَلَ الْمَا عَنُو عَنُو خُوخُو وَاللَّهِ عَنُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

المجالياً وينا المجاليات ا

بِسُ مِنْ الرَّحِيمُ اللَّهُ وَمِهِ أَنْ اَنْ رَقَوْمُكَ مِنْ قَبُلِ أَن يَأْتِيهُمُ عَذَا بُأَلِيهٌ وَاللَّهُ وَاللْلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

يُرْسل السّماء عليْكُم مّدراراً ﴿ وَيُددُكُم بِأُمُولِ وَبنينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ أَنْهَا اللَّهُ الْصَمْ لَاتَرْجُونَ يلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَلْمُ وَارًا ﴿ أَلَمْ تَرَواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَهُواتٍ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِينَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّهُ سَ سِرَاجًا ۞ وَاللَّهُ أَنْبَتُكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعيدُكُمُ فيها وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبْلًا فِجَاجًا ۞ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأُنَّبِعُواْ مَن لَّمُ يَزِدُهُ مَالُهُ، وَولَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُتَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُّنَّ ءَالْهَتَكُمُ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلا يَغُوثُ وَيَعُوقَ وَنَسْراً وَ وَقَدُ أَضَلُّواْ كَثِيراً وَلا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّاضَلَلا اللهِ عِمَّا خَطِيَّتِهِمُ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَاراً فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمُ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلاَيَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ رَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلُولِدَى وَلَمَن دَخَلَ بِيْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١٥

بورة آلجن مراتبه الرحن الرحي قُلُأُوحِ إِلَّا أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْحِنَّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءًاناً عَجَباً ١ يَهُدِي إِلَى ٱلرُّشُدِ فَعَلَمْنَا بِهِ وَلَن تُشُرِكَ بِرَبِّنَا لَكَ الرَّوَأَنَّهُ وَتَعَلَى جَدُّ رَبِّنَا مَا أَتَّذَ صَيْبَةً وَلا وَلداً ۞ وَأَنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَّا ظَنَتًا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ عَذِبًا ٥ وَأَنَّهُ عَانَ رِجَالٌ مِن ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهِقًا ٥ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثُ ٱللَّهُ أَحدا ﴿ وَأَنَّا لَسَمَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنَهَا مُلِئَتُ حَرساً شَديداً وَشُهُما ٥ وَأَتَّا كُتَّانَقُعُدُمِنَهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمُعُ فَمَن يَسْيَّعُ ٱلْأَنْ يَجِدُلَهُ، شِهَابًا رَّصَدَّانَ وَأَنَّا لَانَدُرِي أَشَرُّ أُرِيد بَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَبِهِمُ رَبِّهُمُ رَشَدا ١٠٥ وَأَيّا مِنّا ٱلصَّالِمُونَ وَمِنّا دُونَ ذَالِكُ كُنّا طَرابِق قِدَدًا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعُجزَ أللَّه فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعُجزَه، هَرِّباً ۞ وَأَتَّالَاَّ المَّعْنَا الْهُدِي عَمَّنا بِعِنْ مَنَّا بِعِنْ مَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَعُسا وَلا رهقا ا

وَأَنَّا مِنَّا لَلْسُلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلْسِطُونَ فَمَنْ أَسُلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً ١٥ وَأَمّا ٱلْقَلِيمُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً ٥ وَأَلَّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ١ لَّنفُتنَهُم فِيهُ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكُر رَبِّهِ يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعدًا ﴿ وَأَنَّ ٱلْسَلْحِدَ يلِّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ, لَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدُعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ۞ قُلْ إِنَّا أَدْعُواْ رَبِّ وَلا أَشْرِكُ بِهِ أَكَدا الله قُلُ إِنِّ لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلارَشَدًا الله قُلُ إِنِّي لَن يُجِيرِ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنُ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدّاً ﴿ إِلَّا بِلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَجَهُنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ۞ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيْعُلَمُونَ مِنْ أَضْعَفْ نَاصِراً وَأَقَلُّ عَدُوا الْقُلْ إِنْ أَدُرِي أُقريبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّ أَمَداً ﴿ عَلَيْمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَلَيْ مَا اللَّهُ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِيدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصِدًا اللهِ لِيعُلَّمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَالً مِالدِّيهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١



الله الله المعالمة ا



إِنَّهُ فَكِّرَ وَقَدَّرَ ۞ فَقُتِلَكِيفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ قُتِلَكِيفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ نَظِّر الله عُبِسَ وَبِسَرَ فَ ثُمَّ أَدْبِرَ وَاسْتَكُبرَ فَقَالَ إِنْ هَاذًا إِلَّاسِعُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال يُؤْثُرُ إِن هَذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ إِسَالُصُلِيهِ سَقَرَ ﴿ وَمَا أَذُرَ لِكَ مَا سَقَرُ ۗ لَانْبُقِي وَلَاتَذَرُ إِنَّ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشِرِ فَعَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَبَ ٱلنَّارِ إِلَّامَلَنِكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتُنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ليستيقن الذي أُوتُوا الكتب ويزداد الني عامنوا إياناً ولا يرتاب ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِ وَٱلْوُمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثْ وَٱلْكِيفِرُونَ مَاذًا أَرَادَ أَنَّهُ بِهَذَامَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِي إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ۞ عَلَّا وَٱلْقَمَرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَذْبَرَ ۞ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ۞ نَذيراً لِّلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَاءَ مِنكُمُ أَن يَتَقَدَّم أَوْيَتَأَخَّرَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن ا فِجِنَّتِ يَتَسَاءَ لُونَ ٥ عَنِ الْجُرُمِينَ ١ مَاسَلَكُمُ فِسَقَرَ اللَّهِ مِنْ الْجُرُمِينَ ١ مَاسَلَكُمُ فِسَقَرَ قَالُواْ لَمْنَكُ مِنَ ٱلْمُصِلِّينَ ﴿ وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ ٱلْسُكِينَ ﴿ وَكُنَّا خَنُونُ مَعَ ٱلْغَايِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ مَتَّىٰ أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ ۞

فَمَا تَنفَعُهُمُ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ۞فَمَالَهُمْ عَنِ ٱلتَّذُكِرَةِ مُعُرِضِينَ ۞كَأَهُمُ مُن التَّفُومُ مُن التَّفُومُ أَن يُؤْتَا مُمْر شَّسَتنفِرَةٌ ۞ فَرَّتُ مِن قَسُورَةٍ ۞ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَن يُؤْتَا مُحُفَا مُّن شَرَّةً ۞ كُلُّا بَل لَا يَعَافُونَ ٱلْأَخِرَةَ ۞ كَلَّ إِنَّهُ وَتَذُكُرَةٌ ۞ فَمَن شَاءَ مُكُفًا مُن شَرَّةً ۞ وَمَا يَذُكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوا هُلُ ٱلتَّقُوكَ وَأَهُلُ ٱلتَّقُوكَ وَأَهُلُ ٱلتَّقُوكَ وَأَهُلُ ٱلتَّقُوكَ وَأَهُلُ ٱلنَّغُورَةِ ۞ وَمَا يَذُكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوا هُلُ ٱلتَّقُوكَ وَأَهُلُ ٱلتَّقُوكَ وَأَهُلُ ٱلتَّقُوكَ وَأَهُلُ ٱلتَّعُوكَ وَلَّهُ لُوا لَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوا هُلُ ٱلتَّقُوكَ وَأَهُلُ ٱلتَّعُوكَ وَأَهُلُ ٱلتَّعْوَى وَأَهُلُ ٱلتَّعْوَى وَأَهُلُ ٱلتَّعْوَى وَأَهُلُ ٱللَّهُ فَرَقَ ۞

ارة الهابة المام الم

مِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّمِيمِ

لاَ أُقُسِمُ بِيوَمِ ٱلْقِيَاةِ ۞ وَلاَ أُقُسِمُ بِٱلنَّفُسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ أَيْسَبُ الْلَاسِمُ اللَّوَّامَةِ ۞ أَلْ يَسَبُ الْإِنسَانُ ٱللَّا اللَّهِ الْمَاءُ ۞ يَسْتُلُ أَتَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَاةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ٱلْإِنسَانُ لِيَغُبُرُ أَمَامَهُ ۞ يَسْتَلُ أَتَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَاةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ الْإِنسَانُ لِيغُبُرُ أَمَامَهُ ۞ يَسْتَلُ أَتَّانَ يَوْمُ الْقِيَاةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ۞ وَجُمِعَ ٱلشَّهُ اللَّيْمُ الْقَمَرُ ۞ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَيِذٍ ٱلْمُسَتَقَرُ ۞ يُسَتَّوُ أَلَيْ مَنْ اللَّهُ ال

سَكته الطيفة على النون



مِاللَّهِ الرَّحْيَالِ حِيم

عَيْناً يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذُرِ وَيْنَا فُونَ يُومًا كَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَيْحُبِّهِ مسْكيناً وَيتياً وأَسِيرا ٥ إِنَّا نُطْعِمْكُمْ لُوجُهِ ٱللَّهِ لَانُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاشُكُورًا ١٠٤ إِنَّا نَخَافُ مِن رِّبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيرًا ١٠ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شر ذَاكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُمُ نَضْرةً وَسُرُورًا ﴿ وَجَزَّنَهُم بَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٠ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكَ لَايِرَوْنَ فِيهَا شَهُسًا وَلَازَمُ هَرِيرًا ٠٠ودَانِيةً عَلَيْهِمُ ظِلَالْهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذُلِيلًا ١٠ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بَانِيَةِ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتُ قَواريراْ فَقَواريراْ مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقُديراً ۞ وَيُسْقَوُنَ فِيها كَأْسًا كَانَ مِزَاجْهَا زَجْبِيلًا ۞ عَيْنًا فِيها تُسَهَّىٰ سَلْسَبِيلًا ٥٠ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمُ حَسِبْتُهُمُ لُوْلُوا مِّنْثُوراً ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّرَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيهُمْ شِيَابُ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُم مَّشُكُورًا إِنَّا خَنْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ۞ فَأَصْبِرُ لِحُكُم رَبِّكَ وَلاَتُطِعُ مِنْهُمْءَ اثِمَّا أَوْكَنُورا ﴿ وَآذُكُو ٱسْمَرَ بِكُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيٰلِ فَاسْجُدُلَهُ، وَسَجِّهُ لَيُلَاطُويلًا إِنَّ هَا وُلَاء يُحَبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمُ يَوْمَا ثَقِيلًا هُخُنُ خَلَقُنَاهُمُ وَشَدَدُنَا أَسُرَهُمُ وَإِذَا شَعْنَا بَدُلْنَا أَمُثَلَهُمُ تَبُدِيلًا إِنَّ هَذَهِ عَتَذُكُونَ فَمَن شَاءَ ٱلتَّخَذَ إِلَى شَعْنَا بَدُلْنَا أَمُثَلَهُمُ تَبُدِيلًا إِنَّ هَذَهِ عَتَذُكُونَ فَمَن شَاءَ ٱلتَّخَذَ إِلَى شَعْنَا بَدُلْنَا أَمُثَلَهُمُ تَبُدِيلًا إِنَّ هَذَهِ عَتَذُكُونَ فَمَن شَاءَ ٱلتَّخَذَ إِلَى مَن شَاءَ اللَّهُ عَنَا بَلْكُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْمَا مَكِياً مَكِياً وَالطَّلُومِينَ أَعَدَّلُهُمُ عَذَابًا أَلِياً هُ وَيُرْحُمَّةُ وَٱلظَّلُومِينَ أَعَدَّلُهُمُ عَذَابًا أَلِياً هُ وَيُدْخَلُومُ وَالطَّلُومِينَ أَعَدَّلُهُمُ عَذَابًا أَلِياً هُ وَيُدْخَلُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللَّهُ مُعَذَابًا أَلِيا هُ وَيُرْخَمَةً وَٱلظَّلُومِينَ أَعَدَّلُهُمُ عَذَابًا أَلِيالُهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترتيبها السال الباتها

مِاللَّهُ الرَّحِيمِ

وَالْنُسَلَتِ عُرُفاً ۞ فَالْعَصِفَاتِ عَصُفاً ۞ وَالنّاشِرَاتِ نَشُرا ۞ فَالْفُرِقَتِ فَرُقا ۞ فَالْلُقِيَتِ ذِكِراً ۞ عُذُراً أَوْ نُذُراً ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَواقِعٌ ۞ فَإِذَا النِّبُومُ طُمِسَتُ ۞ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ ۞ وَإِنَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ ۞ وَيُلّا يَوْمَ إِذِ اللّهُ صَالِحَ اللّهُ وَمُعَالِلَهُ وَمُعَالِدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُعَالِلَهُ وَمُعَالِدُ اللّهُ وَمُعَالِدُ اللّهُ وَمُعَالِدُ اللّهُ وَمُعَالِكُ اللّهُ وَمُعَالِكُ اللّهُ وَمُعَالِكُ اللّهُ وَمُعَالِدُ اللّهُ وَمُعَالِدُ اللّهُ وَمُعَالِكُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَمُعَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَالِكُ اللّهُ وَمُعَالِكُ اللّهُ وَمُعَالِكُ اللّهُ وَمُعَالِكُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ٲٙڵؠؗۼؘٛڶؙڡڴۜ؞ڝۜڹڟٙ<sub>ۼ</sub>ڝؖٚڡ<u>ڹ؈ڣٙۼۘٙۼڶڹۘٛٷڣۊٙڗٳڕڝۧڮڹۣ؈ٳ</u>ڮٙۊٙ<u>ڎڔ</u> مَّعُلُومِ ۞ فَقَدَرُنَا فَنِعُمَّ الْقَدِرُونَ ۞ وَيُلْ يَوْمَعِذِ لِلْمُ كَذِّبِينَ ۞ أَلَمْ غَبْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَمْيَاءً وَأَمُواتًا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ۞ وَيُلْ يَوْمَهِذِ لِّلُمُكَدِّبِينَ ۞ ٱنطَلِقُواْ إِلَّا مَاكُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ۞ ٱنطَلِقُواْ إِلَّا ظِلَّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ۞ لَّا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ۞ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ عَالَقَصْرِ هَ عَالَّةُ مِلْتُ صُفْرٌ هَ وَيُلْ يَوْمَبِذِ لِّلْمُ كَذِّبِينَ هَ هَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤُذَّنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيُلْ يَوْمَيِذِ لِلْمُكِذِينَ ۞ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِّ جَعَنَاكُمُ وَٱلْأَوَّلِينَ ا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَ وَيُلْ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ ٱلْلَّتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ ١٥ وَفُواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٥ كُلُواْ وَاللَّهُ رَبُواْ هَيْنَا مِاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ خَزَى ٱلْخُسِنينَ اللَّهُ عَبْرَى ٱلْخُسِنينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَبْرَى ٱلْخُسِنينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَبْرَى الْخُسِنينَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم تَجُرِمُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ۞ وَيُلْ يَوْمَ عِذِ لِلَّهُ كَذِّبِينَ ۞ فَيِأَى حَدِيثٍ بَعُدَهُ، يُؤْمِنُونَ ۞



سُورَةُ ٱلنَّبَا ماته الرحن الريم عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ۞عَنَ ٱلنَّبَاءَ ٱلْعَظِيمِ ۞ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ مُخْتَلَفُونَ۞ عَلَّا سَيعُكُمُونَ ١٥ ثُمَّ عَلَّا سَيعُكُمُونَ ٥ أَلَمْ تَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ مِهَاداً ٥ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ٧ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُونِجًا ٥ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُباتًا ٥ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ٥ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ١ وَبَنيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شدادا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُصِرَاتِ مَاءً ثَبَّاجًا ١٥ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ١٥ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ١٥ اللَّهُ عَرَّاتٍ مَاءً ثَبًّا جَالًا اللهُ عَرَّاتٍ مَاءً ثَبًّا جَالًا اللهُ عَرَّاتٍ مَاءً ثُبًّا جَالًا اللهُ عَرَّاتٍ مَاءً ثُبًّا حَلَّاتٍ أَلْفَافًا ١٥ عَمَّاتٍ أَلْفَافًا ١٥ عَمْرَاتِ مَاءً ثُبًّا حَلَى اللَّهُ عَلَيْتٍ أَلْفَافًا ١٥ عَمْرَاتِ مَاءً ثُبًّا حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَاتِ مَاءً ثُبًّا حَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۞يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُوا جًا ۞ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتُ مِرْصَاداً ۞ لِلطَّغِينَ مَأَبا ۞ لَّبِثِينَ فِيهَا أَمُقَاباً ۞ للَّيَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلَا شَرَابًا ١٠ إِلَّا حَمِيًّا وَغَسَّاقًا ٥ جَزَّاءً وِفَاقًا الله مُ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَذَّبُواْ بَا يَتِنَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلَّشَىٰءٍ لَمُصِينَاهُ كِتَبًا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن تَزيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا۞

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ مَدَايِقَ وَأَعُنَبًا ﴿ وَكَواعِبَ أَثُرَابًا ﴿ وَكَالِيَ اللَّهُ وَكَالِيَ اللَّهُ وَمَا بَيْنَهُا الرَّحَانِ وَمَا بَيْنَهُا الرَّحَانِ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ وَبَيْ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُا الرَّحَانِ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ وَبَيْ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُا الرَّحَانِ عَطَاءً حِسَابًا ﴿ وَبَيْ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُا الرَّحَانِ لَا يَلْكُونَ مِنُهُ خِطَابًا ﴿ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ وَالْمَالِيَا كُهُ صَفًّا الرَّحَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ وَالْمَالِيَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه



مالله الرحن الربيم

وَٱلنَّذِعَتِ عَرُقًا ۞ وَٱلنَّشِطَتِ نَشُطًا ۞ وَٱلسَّجِاتِ سَبُمًا ۞ فَٱلسَّبِقَتِ سَبُمًا ۞ فَٱلسَّبِقَتِ سَبُقًا ۞ فَٱلْدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرُبُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ تَبُغُفَ الرَّاجِفَةُ ۞ تَبُغُفَ الرَّاجِفَةُ ۞ تَبُغُفَ الرَّاجِفَةُ ۞ تَبُغُلُونَ وَلَوْنَ الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَ بِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبُصَارُهَا خَشِعَةٌ ۞ يَقُولُونَ الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَ بِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبُصَارُهَا خَشِعَةٌ ۞ يَقُولُونَ أَعِنَا لَمَا لَمَ دُودُونَ فِي ٱلْمَافِرةَ ۞ أَعِذَا كُنّا عِظَما نَخِرةً ۞ قَالُوا تِلْكَ إِذَا صَارَةٌ ۞ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرةَ ۞ حَرَّةٌ وَاحِدَةٌ ۞ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرةَ ۞ حَرَّةٌ خَرَةٌ ۞ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرةَ ۞

هَلْأَتَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْنَادَلَهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِٱلْفَدِّسِ طُوَّى الْأَذْهَبُ إِلَّا فِرُعَوْنَ إِنَّهُ مِلْغَىٰ ۞ فَقُلُ هَلِ لَّكَ إِلَّىٰ أَن تَزَكَّىٰ ۞ وَأَهْدِيكَ إِلَّىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۞ فَأَرَاهُ ٱلْآَيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۞ ثُمَّ أَدُبَرَ سَمِي اللهِ فَشَرَ فَنَادَى ١٠ فَقَالَ أَنَارَبُكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ١٠ فَأَخَذُهُ ٱللهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبُرَةً لِّلَنْ يَخْشَىٰ وَ وَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلُقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بِنَاهَا ۞ رَفَعَ سَمُكَمَا فَسَوَّهَا ٥ وَأَغُطَشَ لَيُلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَلَهَا ٥ وَٱلْأَرْضَ بَعُدَذَ لِكَ تَعَلَّمًا الْمُأْخَرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَلُهَا الْ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلُهَا مَتْعًا لَّكُهُ وَلِأَنْعَلِمِكُمُ ۞ فَإِذَا جَاءَتِ ٱلطَّالَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجِيمُ لِنَ يَرَىٰ الله فَا مَّا مَن طَعَ إِن وَ وَ الْتُرَاكُ لِي وَ الْتُرَاكُ لِي وَ الْتُرَاكُ لِي وَ الْتُرَاكُ لِي وَ الله و ٱلْلَاقِيٰ ﴿ وَهَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسِ عَنَ ٱلْهُوىٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْجِنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَتَّانَ مُرْسَلُهَا @فيمَأَنتَ مِن ذِكُرَ لِهَا ﴿ إِلَّا رَبِّكَ مُنتَهَمَّ ا ﴿ إِنَّا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلُهَا ۞ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونُهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضَعَلَهَا ۞





مأتكه آلحمٰ الحيي

عبس وتولَّيْ ١٠ أَنْ جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ٥ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ, يَرَّكِّي الله عَنْ الله عَهُ اللَّهُ عُرَى اللَّهُ اللَّهُ عُرَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَصدّىٰ ۞ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكَّىٰ ۞ وَأَمَّامَن جَاءَكَ يَسْعَ ١٠ وَهُو يَغْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۞ كَالَّا إِنَّهَا تَذُكِرَةٌ ۞ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ، ﴿ فَي صُحْفِ مُتَكرِّمة ﴿ مُ مَرِّفُوعة مُطَّهرة ٥ مَا أَيْدِى سَفَرة وَ كِرَامِ بِرَرَةِ اللهِ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَكُفَرَهُ، هِ مِنُ أَيِّ شَيْءِ خَلَقَهُ، ٥ مِن نُطُفَةِ خَلَقَهُ، فَقَدَّرَهُ، ١ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يسَّرَهُ، الله عُنَمَّ أَمَاتُهُ، فَأَقْبَرَهُ، ١٠ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ، ١٥ كَلَّا لَا اللهُ يَقُضِ مَا أَمَرَهُ، ۞ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۞ أَتَّاصَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا ۞ ثُمَّ شَقَقُنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْكِتُنَا فِيهَا كَبًّا ۞ وَعِنْبًا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونًا وَغَلًا ۞ وَحَدَايِقَ غُلْبًا ۞ وَفَلْكُمَةً وَأَبّا اللهِ مَّتَاعاً لَّكُهُ وَلِأَنْعَلِمِكُمْ اللهِ فَإِذَا جَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ اللهُ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْرَءُ مِنُ أَخِيهِ ﴿ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿ لَكُلُّ ٱمْرِي مِّنَهُمُ يَوْمَيْذِ شَأْنٌ يُغُنِيهِ ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيْذِ مَلِيهِ مَا لَا يُغُنِيهِ ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيْذِ عَلَيْهَا مُسْفِرَةٌ ﴿ وَوْجُوهٌ يَوْمَيْذِ عَلَيْهَا مَسْفِرَةٌ ﴿ وَوْجُوهٌ يَوْمَيْذِ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ﴿ وَوَجُوهٌ يَوْمَيْذِ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ﴿ وَوَجُوهٌ يَوْمَيْذِ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ﴿ وَوَجُوهٌ يَوْمَيْذِ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ﴿ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ وَالْمُحَالِقُولَ الْمُعَالِيَا لَا هُمُ ٱلْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ وَالْمِعَالَ الْمَالِكُ هُمُ الْمَكُونَ الْفَجَرَةُ ﴿ وَالْمِلْوَا لَهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالَقُولُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْمَالِقُولُ اللّهُ اللْمُعْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ا

الرتيبها نــر أ القرير الباها

مُّطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ﴿ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَعُنُونِ ﴿ وَلَقَدُرَةَ اهُ بِالْأَفُقِ اللَّهِ بِنَا فَعَلَا الْمُؤْقِ اللَّهِ فَعَلَا الْمُعَنِينِ ﴿ وَمَاهُ وَبِقَوْلِ شَيْطَانِ رَّجِيمِ ﴾ وَمَاهُ وَيَقُولِ شَيْطَانِ رَّجِيمِ ﴾ وَمَاهُ وَ اللَّه اللَّه وَ اللَّه وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

رة الانفيار (آياتها) ۱۹ مراد الانفيار (آياتها)

بِسُ مَاسَّهُ ٱلرِّمَانُ فَيْرَتُ وَوَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱنتَثَرَتُ وَوَإِذَا ٱلْبِحَانُ فَيِّرَتُ وَوَإِذَا ٱلْبِحَانُ فَيْرِتُ وَوَإِذَا ٱلْبِحَانُ فَيْرِتُ وَوَإِذَا ٱلْمُحَانُ فَيْرِتُ وَوَإِذَا ٱلْمُحَانُ فَيْرَتُ وَوَإِذَا ٱلْمُحَانُ فَيْرَتُ وَوَإِذَا ٱلْمُحَانُ فَيْرَتُ وَعَلَيْكُ مَا عَرَّا لَيْهِا وَإِنَّا لَيْنِ وَاللَّا مِن مَا عَوْدَا لَكَ وَعَدَلِكَ الْإِنسَانُ مَاعَوَّ لَكَ بِرِبِّكَ ٱلْكَرِيمِ وَٱللَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلِكَ الْإِنسَانُ مَاعَوَّ لَكَ بِرِبِّكَ ٱلْكَرِيمِ وَٱللَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلِكَ وَاللَّا مِن مَا عَفْعَلُونَ اللَّيْنِ وَوَاللَّا اللَّيْنِ وَاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللْلِلْ اللْعُلْلُكُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ ا

ترتيبها سورة الْكَفَّفِينَ مأتكه ألوحن ألرحي وَيُلِّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَاكَالُوهُمُ أُووَّزَنُوهُمُ يُغُسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَلِكَ أَنَّهُم مَّبُعُوثُونَ ١٠ لِيَوْمِ عَظِيمِ ٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١٤ عَظَّيم إِنَّ عِتَبُ ٱلْفِجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ﴿ وَمَا أَدْرَنْكَ مَاسِجِّينْ ﴿ عِتَبْ مَّرُقُومٌ ١٠ وَيْلْ يَوْمَهِذِ لِّلُهُ كَذِّبِينَ۞ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِٱلدِّينِ۞وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِأَ ثِيمِ<u>هِ إِ</u>ذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَ لِيَتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُٱلْأَوَّلِينَ هَكَلًّا ٵٞؖڔڶڗٵٙؾؖٷٛۏۑؚۿؚۄۿٙٵۘػٲڹٛۅ۠ٲؾػؙڛڹۅ<u>ڹٙ۞ڴڵؖٳ</u>ٚؾؖ؋ؗؠؙۼڹ<mark>ڗۜڹۿؚؠ۫</mark>ؿٷۛڡؠۮۣڴڿؖۏڹۏڹ ٥ ثُمَّاتِنَّهُ مُلْصَالُوا الْجِيمِ ١٠٠ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا لَّذِي كُنتُمبِهِ تُكَذِّبُونَ ٥ كَالَّ إِنَّ عِبَالًا لَأَبُرَارِلَفِي علِّينَ ﴿ وَمَا أَدُرَنْكَ مَاعِلَّيُّونَ ﴿ عِبَالْ مَّرُقُومٌ ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١٤ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ٤ عَلَى ٱلْأَرَ آبِكِ يَنظُرُونَ التَّعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمُ نَضْرَةً ٱلتَّعِيمِ اللَّهِ يُسْقَوُنَ مِن رَّحِيقِ هَّئُتُومِ ۞خِتَامُهُ, مِسُكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ۞



وَمِزَاجُهُ مِن تَسُنِيمِ ﴿ عَيْنَا يَشُرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ اللَّهُ مَنُواْ يَضْعَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُواْ بِهِمُ الْجُرَمُواْ حَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ المَنُواْ يَضْعَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُواْ بِهِمُ يَتَعَامَزُونَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكَهِينَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ عَلَيْهِمُ وَإِذَا ٱنْقَلَبُواْ إِنَّ هَلَوْ لَا عَلَيْهِمُ وَإِذَا ٱللَّهُ عَلَوْلَ ۞ وَمَا أَرُسِلُواْ عَلَيْهِمُ كُونَ ۞ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا



النّاهُ العِمَاءُ السَّمَاءُ السَّالَةِ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا



يدُعُواْ بُبُوراً ﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيراً ﴿ إِنَّاهُ كَانَ فِي أَهُلُهِ مَسْرُوراً ﴿

إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿ بَكَ إِنَّ رَبِّهُ كَانَ بِعِ بَصِيراً ۞ فَلَا أُقُسِمُ

بِالشَّفَقِ ۞ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ۞ وَالْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ۞ لَتَرُكَ بُنَّ طَبَقًا
عَن طَبَقِ ۞ فَمَالَهُمُ لا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُءَ انْ لا يَسْجُدُونَ ۞
عَن طَبَقِ ۞ فَمَالَهُمُ لا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُءَ انْ لا يَسْجُدُونَ ۞ فَاللَّذِينَ عَمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّلَحَةِ لَهُمُ أَجُرُعَيُرُ مَمُنُونِ ۞
بِعَذَابِ اللَّذِينَ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِّرُهُم
بِعَذَابِ أَلِيهٍ ۞ إِلّا الّذِينَ عَلَيْهُ أَوْعَمَلُوا الصَّلَحَةِ لَهُمُ أَجُرُعَيُرُ مَمُنُونِ ۞

مُ اللَّهُ الرَّمْنِ الرَّبِيمِ

وَالسَّمَاءِذَاتِ الْبُرُوجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْوَعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشُهُودٍ ۞ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخُدُودِ ۞ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۞ إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمُ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْمِنُهُمُ اللَّا أَن يُؤُمِنِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۞ إِنَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۞ إِنَّ اللَّذِينَ عَلَيْهُ الْفَوْزُ الْكَ الْفَافِرُ الْكَ الْفَالْمُ الْمُ الْمُ الْعُمْ الْمُنْ الْمُؤْمُونُ الْعُورُ الْلِكَ الْفَوْرُ الْكَالِكُ الْمُعُولُ الْعُلَالَةُ الْمُعُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْكَالِكُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْفَافِرُ الْمُؤْمُ ا

إِنَّا بِطُشَ رَبِّكُ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّا لَهُ وَيُبِدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ وَهُوالْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ ١٥ دُوالْعَرْشِ الْجِيدُ ١٥ فَعَالٌ لِّلَا يُرِيدُ هَلَأَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ١٥ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ١٥ بِلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ١٥ وَٱللَّهُ مِن وَرَابِهِم شَحِيطٌ ۞ بَلُهُوقُوءَانٌ هِجِيدٌ ۞ فِي لَوْجٍ مَّعُفُوظٍ ۞

ترتيبها \_\_\_ رز آلياري

مآته الرحمن الرحيم

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدُرِنكَ مَا ٱلطَّارِقُ وَ ٱلنَّاقِبُ وَإِنكُلُّ نَفُس لَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَانُ مِمَّ غُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّاعِ دَافِقِ۞ يَخُرُجُ مِنَابِينِ ٱلصُّلُبِ وَٱلتَّرَابِ فِي إِنَّاهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرْ۞ يَوْمَ تُبِكَالسَّرَايِرُ ۖ فَاللَّهُ مِن قُوَّةِ وَلاَناصِ ١٠ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلرَّبْعِ ١٠ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ اللَّهِ وَلَقُولٌ فَصُلُّ وَمَا هُوبًا لَهَزُلِ اللَّهِ اللَّهُ مُ تكيدُونَ كَيْدًا ٥٠ وَأَكِيدُكَيْدًا ٥٠ وَمَدَّاللَّهُ مِن أَمْهِلُهُمْ رُوَيْدًا





## لِبُ مِ اللَّهِ الرَّمْ الرَّمِيمِ

سَبِّح ٱسْمَرَبِكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوّى ۞ وَٱلَّذِى قَدَّرَفَهَدَى ۞ وَٱلَّذِى قَدَّرَفَهَدَى ۞ وَٱلَّذِى أَغُرَج ٱلْرَعَى ۞ فَجَعَلَهُ إِغْمَاءً أَحْوَى ۞ سَنْقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۞ وَٱلَّذِى أَخُرَج ٱلْرَعَى ۞ فَجَعَلَهُ إِغْمَا الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۞ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ مِعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۞ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ مِعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ۞ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞

فَذَكِرُ إِن لَفَعَتِ ٱلذِّكُرَىٰ ٥ سَيَدَّكُّرُ مَن يَغُشَىٰ ٥ وَيَجَنَّبُهَ ٱلْأَشْقَى ١

ٱلنِّي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلاَيْحَيَّىٰ ۞ قَدَأَفُلَّحَمَنَ تَزَّكَّ ۞

وَذَكُرَ ٱسْمَرَتِهِ فَصَلَّىٰ ۞ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ

حَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَاذَا لَفِي الشُّحُفِ ٱلْأُولَى صُحُف إِبْرَاهِيم وَمُوسَىٰ اللَّهِ عَنْ وَمُوسَىٰ ال

## ارتيباً الاراد ا

## مالله الرحن الرحيم

هَلُأَتَكَ عَدِيثُ ٱلْغَشِيةِ ٥ وُجُوهٌ يَوْمَيِذِ خَشِعَةٌ ٤ عَامِلَةٌ تَاصِبةٌ

وتَصْلَىٰ بَارَا حَامِيةً ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ عَانِيَةٍ ۞ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ

ٳ<u>ؖڵؖڡڹۻڔۑۼ</u>۞ؖڵؽؗٮؗڡڹؙۅٙڵؽؙۼؙؽڡڹۻۅۼ۞ۏٛۘۻٛۅۨۨ؞ؽؘۅٙڡؠۮۣؾٵؖؖؖۜۜۜڡڡؖ

٥ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ٥ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ٥ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيةً ٥

الماليال الم

البنس ماته الرحم الته المنه الرحم الته الرحم الته الرحم الته الرحم القيال المنه الرحم الله المنه المن

فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَن ۞ وَأَمَّا إِذَامَا ٱبْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ ٥ كُلَّا بَلَّا ثُكُرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ٥ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامُ ٱلْمُسْكِينِ ٥ وَتَأْكُلُونَ ٱلثِّرَاتَ أَكُلَّكًا لَّا اللَّهِ وَيُحبُّونَ ٱلْمَالَ خُبًّا جَمًّا ٥ كَلًّا إِذَا دُكِّت ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿ وَجَاء رَبُكُ وَٱلْكَكُ صَفَّا صَفَّا صَفَّا صَوَجاْيَة يَوْمَهِذٍ جِهَدَّمَ يَوْمَهِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّالَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿ فَيَوْمَبِذِ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥ أَكَدٌ ﴿ وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥ أَكَدُ يُوثِقُ وَثَاقَةُ لِكَدُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُ اللُّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً ﴿ فَأَدُنْلَى فِي عَبَدِى ۞ وَأَدُنْلِي جَنَّتِي ۞



مالله الرمن الربيم

لَا أَقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ۞ وَأَنتَ حِلَّ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبِدٍ۞ أَيْسَبُ أَن لَّن يَقُدِرَ عَلَيْهِ لَّكَدٌ ۞ يَقُولُ أَهُلَكُتُ مَالًا لُبَدًا۞ أَيْسَبُ أَن لَّمُ يَرَهُۥ أَكَدُ۞



أَلَمْ نَجُعَل للهُ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ وَهَا أَدُرَكَ مَا الْحَقَبَةُ ۞ وَمَا أَدُرَكَ مَا الْحَقَبَةُ ۞ وَمَا أَدُرَكَ مَا الْحَقَبَةُ ۞ وَمَا أَدُرَكَ مَا الْحَقَبَةُ ۞ فَكُرَقَبَةٍ ۞ وَمَا أَدُرَكَ مَا الْحَقَبَةُ ۞ وَمَا أَدُرَكَ مَا الْحَقَبَةُ ۞ فَكُرَقَبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَلَمْ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَلَمْ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَلَمْ فِي مَنْ اللَّذِينَ عَلَمْ الْذِينَ عَلَمْ الْمَثْرَبَةِ ۞ وَلَيْ لَكُ أَنْ مِنَ اللَّذِينَ عَلَمْ الْمُؤْوَتُوا صَوْا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل



مِاللَّهُ الرَّمْانِ الرَّمِيمِ

وَالشَّهُ سِوضَعَلَهَا ٥ وَالْقَرِ إِذَا تَلَاهَا ٥ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّلُهَا ٥ وَالْيُلِ الْمَا وَالْقَمُ الْمَا وَالْقَالَ وَالْمَا وَالْقَلُ اللَّهُ الْمَا وَالْقَلُ اللَّهُ الْمَا وَالْقَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْ

فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمُ فَسَوَّلُهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبَلُهَا ۞



وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌلَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞

أَلَهُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ٥ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ٥

وَوَجَدَكَ عَابِلاً فَأَغْنَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرُ ۞

وَأَمَّا ٱلسَّا عِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثُ۞



مِاللَّهِ ٱلرَّحْنِ الرَّحِيمِ

أَلَّهُ نَشْرَحُ لَكَ صَدُركَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِي أَنقَض

ظَهُركَ ۞ وَرَفَعُنَالَكَ ذِكُرَكَ ۞ فَإِنَّا مَعَ ٱلْعُسُرِيسُرًا ۞ إِنَّا مَعَ

ٱلْعُسْرِيْسُرا ۞ فَإِذَا فَرَغُتَ فَٱنصَبُ۞ وَإِلَّا رَبِّكُ فَٱرْغَبِ۞



مِاللَّهُ الرَّمْنِ الرِّحِيمِ

وَٱلتِّينِ وَٱلرِّيتُونِ۞ وَطُورِ سِينِينَ۞ وَهَلْذَا ٱلْبَلْدِٱلْمِينِ۞ لَقَدُ

خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَنْسَنِ تَقُويمِ ٥ ثُمَّ رَدَدُنَاهُ أَسْفَلَ سَلْفِلِينَ ٥



إِلَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمُ أَجُرْ غَيُرُ مَمُنُونِ ٥ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِٱلدِّينِ ۞ أَلَيْسَ ٱللهُ بِأَحْكُمِ ٱلْحَكِمِينَ ۞

(لرتيبها) على (الربيبها) على المارية ا

مِ اللهِ الرِّمْنَ الرِّحِيمِ

اَقُرَأُ بِالسِّمِرَةِكَ اللَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقُرَأُ وَرَبُّكَ الْأَخُرَهُ ۞ الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَلَ عَلَمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنسَانَ لَيَطُعَىٰ ۞ أَن رَّعَاهُ الْإِنسَانَ لَيَطُعَىٰ ۞ أَن رَّعَاهُ السِّعَنَىٰ ۞ أَن رَّعَاهُ السِّعَنَىٰ ۞ أَن الْإِنسَانَ لَيطُعَىٰ ۞ أَن رَّعَاهُ السِّعَنَىٰ ۞ أَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعَىٰ ۞ أَرْعَيْتَ اللَّذِي يَنْهَىٰ ۞ عَبُدا إِذَاصلَّىٰ ۞ أَرْعَيْتَ اللَّذِي يَنْهَىٰ ۞ عَبُدا إِذَاصلَّىٰ ۞ أَرْعَيْتَ اللَّهُ مَعَىٰ اللَّهُ مَعَىٰ اللَّهُ مَعَىٰ ۞ أَرْعَيْتَ اللَّهُ مَعَىٰ ۞ أَرْعَيْتَ اللَّهُ مَعَىٰ اللَّهُ مَعَىٰ اللَّهُ مَعَىٰ اللَّهُ مَعَىٰ ۞ أَرْعَيْتَ اللَّهُ مَعَىٰ اللَّهُ مَعَىٰ اللَّهُ مَعَىٰ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّ





مِاللَّهِ الرَّمْنِ الرِّمِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدُرِ ۞ وَمَا أَدُرَنكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدُرِ ۞ وَمَا أَدُرَنكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدُرِ ۞ وَمَا أَدُرَنكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدُرِ فَيُرْ مِّنُ ٱلْفِ شَمْرِ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَيِّ عَنْ مَالَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ لِيُلَةُ ٱلْفِي شَمْرِ ۞ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجُرِ ۞ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ آمُرٍ ۞ سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجُرِ ۞

ترتيبها أيابها

مِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنُ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْشُرِكِينَ مُنَفَكِّينَ حَمِّى تَأْتِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ - د " - - د " د - - د د د د الله على ا

٥ رسول مِن الله يتألوا معفا مطهرة ١٠ فيها كُتُب قيبة ١٠ وما تفرق

ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنَ بَعُدِمَاجَاءَ تُهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ۞ وَمَا أُمِرُواْ

إِلَّا لِيعَبُدُواْ ٱللَّهِ مُخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ مُنَفَاءً وَيُقِيمُواْ ٱلصَّاوَةُ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ

ۅٙڎٙٳڮٙ؞ۣؽؗٵڵٛڡٙٙؠۣ<u>ؖڐ؈ٳؖڽۜٵۜڷۜڹ</u>ؽؘػٙڡٛۯۅ۠ڵڡڹؙٲؖۿڵۣڷڮڗڹؚۊۘڵڵۺ۫ڔڮؽ۬ڣ۬ٵڔ؞ٙۿؾۜٙڡٙڬڶ؞ؽ

فِيهَ أُولِيْكَ هُمْ شَرًّا لَبَرِيَّةِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمْ أُولَيْكَ هُمْ خَيْرُ

ٱلْبَرِيَّةِ ۞ جَزَاؤُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ جَنَّاتُ عَدُنِ جَبْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَرُ

عَلِدِينَ فِيهَا أَبِدَارِّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرضُواْ عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبُّهُۥ ۞



مِاللَّهِ الرَّحْيامِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخُرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثُقَالَهَا ۞ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَالَهَا ۞ يَوْمَيِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَالَهَا ۞ يَوْمَيِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهُمُ ۞ فَمَن أَوْحَىٰ لَهَا ۞ يَوْمَيِذِ يَصُدُرُ ٱلنَّاسُ أَشُتَاتًا لِيُرَوُا أَعُمَا لَهُمُ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ۞

רנייה לייניה אין בייניה אין בייני ווו

مِ اللهِ الرِّحْنِ الرِّيمِ

وَالْعَلَدِيَةِ ضَبُّما ۞ فَاللُّورِيَةِ قَدْما ۞ فَاللَّغِيرَاةِ صُبُّما ۞ فَأَتُرُنَ بِهِ نَقُعا ۞ فَوَسَطُنَ بِهِ جَمْعا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ فَأَتُرُنَ بِهِ نَقُعا ۞ فَوَسَطُنَ بِهِ جَمْعا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ فَأَتُرُنَ بِهِ نَقُعا ۞ فَوَسَطُنَ بِهِ جَمْعا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَا يَعْنُونَ ۞ وَإِنَّاهُ لِحُتِ ٱلْخَيْرِ اللَّهُ لِمَا فِي الْفَنُورِ ۞ لَيْ رَبِّهُم بِهِمُ يَوْمَيِذِ لِنَّا اللَّهُ وَرِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلْقُدُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ۞ إِنَّ رَبِّهُم بِهِمُ يَوْمَيِذِ لِنَّيْرُ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ۞ إِنَّ رَبِّهُم بِهِمُ يَوْمَيِذٍ لِنَّيْرُ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ۞ إِنَّ رَبِّهُم بِهِمُ يَوْمَيِذٍ لِنَّيْرِيْ ۞





وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسُرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَالْعَصُرِ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَةِ وَتَوَاصَوُا بِٱلْصَّبُرِ ۞

ر ترتیبها ...ور: آلیاتها این

مِانَّةُ وَالْحِيْنَ الْحِيْمِ

وَيُلْ الْكُلِّ هُزَةِ لِلْزَقِ اللَّذِي جَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ١٠ يَحُسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخُلَدَهُ،

وَكُلَّ لَيْنَبُذَنَّ فِي ٱلْخُطَمَةِ ٥ وَمَا أَدُرَنكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ ۞ نَا رُاتِكُ ٱلْوُقَدَةُ ۞

ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْءَدَةِ ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤُصِدَةٌ ﴿ فِي عَمْدِ هُمَدَّدَةٍ ٥

النال المالية المالية

مِينَا الْحَيْنَ الْحِيمِ الْحَيْنَ الْحِيمِ الْحَيْنَ الْحِيمِ الْحَيْنَ الْحِيمِ الْحِيمِ الْحَيْنَ الْحِيمِ

أَلَهُ تَرَكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ أَلَهُ يَجُعَلُ كَيْدَهُمُ

فِي تَضْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم

يِحِجَارَةِ مِنْ سِجِيلٍ ٥ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِمِ ٥







## عدد أن المنظمة المنظمة

صَدَقَ اللّهُ الْعَظِيمُ ﴿ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ الْحَرِيمُ ﴿ وَخَنْ عَلَىٰ مَاقَالَ رَبُّنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقْنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقْنَا هُوَ مَوْلاَنَا مِنَ الشّاهِدِينَ الشّاكِرِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿

ٱلْحَمْدُ يِ<u>لَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ®وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ®وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ</u> عَلَىٰ رَسُولِنَا مُحَمِّدِ وَالْهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُمَّ رَبِّنَا يَارَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السِّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَ ثُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَا نَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞ وَاهْدِنَا إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقيمِ ۞ وَاعْفُ عَنَّا يَا كُرِيمُ ۞ وَاعْفُ عَنَّا يَا حَلِيهُ ﴿ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا يَارَحْنُ يَارَحِيهُ ۞ اللَّهُ مِّ رَبِّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا خَتْمَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُمَّ ارْفَعْنَا بِالْقُوْآنِ الْكَرِيمِ ﴿ وَبَارِكْ لَنَا بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اللَّهُ مَنَّا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرِّحِيهُ اللَّهُمَّ صلَّ اللَّهُمَّ صلَّ الرَّحِيهُ اللَّهُمَّ صلّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ وَالْبُرْهَانِ السَّرِيعَةِ وَالْبُرْهَانِ السَّرِيعةِ

اللَّهُ مَّ زَيِّناً بزينَةِ الْقُوْآنِ ﴿ وَأَكْرِمْنَا بِكُرَامَةِ الْقُوْآنِ ﴿ وَ شَرِّ فْنَا بِشَرَافَةِ الْقُرْآنِ ۞ وَأَلْبِسْنَا بِخِلْعَةِ الْقُرْآنِ ۞ وَأَدْخِلْنَا الْجِنَّةَ مَعَ الْقُوْآنِ ﴿ ٱللَّهُمَّ عَافِنَا مِنْ كُلَّ بَلَّاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ بِحُرْمَةِ الْقُوْآنِ ﴿ وَارْحَمْ جَمِيعَ أُمَّةِ مُحَمِّدِ بِحَقِّ الْقُوْآنِ ﴿ ٱللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُوْآنَ الْعَظِيمَ لَنَا فِ الدُّنْيَا قَرِينًا ﴿ وَفِي الْقَبْرِ مُؤنِسًا ﴿ وَفِي الْقِيَامَةِ شَفِيعًا ﴿ وَعَلَى الصِّرَاطِ نُورًا ﴿ وَمِنَ النَّا رِ سِتْراً وَحِاباً ﴿ وَإِلَى الْجَنَّةِ رَفِيقاً ﴿ وَإِلَى الْهَيْراتِ عُلِّها دَلِيلًا وَإِمَامًا ٥ بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَإِحْسَانِكَ وَرَحْتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرِمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ ۞ اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِهِدَايَةِ الْقُرْآنِ ۞ وَعَافِنَا بعِنَايَةِ الْقُرْآنِ ﴿ وَنَجِّنَا مِنَ النِّيرَانِ بِكَرَامَةِ الْقُوْآنِ ﴿ وَأَدْخِلْنَا الْجِنَّةَ بِشَفَاعَةِ الْقُوْآنِ ﴿ وَارْفَعْ دَرَجَاتِنَا بِفَضِيلَة الْقُرْآنِ ﴿ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا بتِلَا وَقِ الْقُوْآنِ ﴿ يَاذَاالْفَضْلِ وَالْجُودِ وَالْإِحْسَانِ ﴿

ٱللَّهُمَّ يَارَبِّنَا طَمَّرْ قُلُوبِنَا ﴿ وَاسْتُرْ عَيُوبِنَا ۞ وَاشْفِ مَرْضَانًا ﴿ وَاقْضِ دُيُونَنَا ۞ وَبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَارْحَهُ آبَاءَنَا ٥ وَأَجْدَادَنَا ٥ وَاغْفِرْ لِأُمَّهَا يِّنَا وَأَصْلِحُ دِينَنَا وَدُنْيَانًا ۞ وَشَيِّتْ شَهْلَ أَعْدَائِنَا وَاحْفَظُ أَهْلَنَا وَأَمْوَالَنَا وَبِلَادَنَا مِنْ جَمِيعِ الْأَفَاتِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْبَلَايَا ﴿ وَتَبَّتْ أَقْدَامَنَا ﴿ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۞ بِحُرْمَةِ الْقُوْآنِ الْعَظِيمِ ۞ اللَّهُمَّ بِلِّغْ ثُوابِ مَا قَرَأْنَاهُ ﴿ وَنُورَ مَا تَكُوْنَاهُ هَدِيَّةً وَاصِلَةً إِلَّا رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِ وَإِلَّا أَرْوَاحِ جَمِيعٍ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْرُسَلِينَ ٥ صَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ٥ وَإِلَىٰ أَرْوَاحِ آلِهِ وَأَوْلَادِهِ ﴿ وَإِلَىٰ أَرْوَاحِ أَزْوَاجِهِ ﴿ وَإِلَىٰ أَرْوَاحِ أَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ ﴿ وَإِلَىٰ أَرْوَاحِ ذُرِّيًّا تِهِ ﴿ رِضُواَنُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ أَجْمِعِينَ ٥ وَإِلَّا أَرْوَاحِ آبَا يُنَا وَأُمَّهَا بِنَا وَإِنْوَانِنَا



(تعریف بهذا المحف الشریف) ومصطلحات رسمه وضبطه وعد آیاته

كُتِبَ هَذَا الْمُعْنَى الْكَرِيمُ، وَضُبِطَ عَلَى مَا يُوافِقُ رِوَايةً مَفْصِ بْنِ سُلَمْانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْأَسَدِيّ الْحُوفِيِّ لِقَراءَةِ عَاصِم بن أَبِ النَّبُودِ الحُوفِيِّ التَّابِعِيِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَاصِم بن أَبِ النِّبُودِ الحُوفِيِّ التَّابِعِيِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَاصِم بن أَبِ النِّبُودِ الحُوفِيِّ التَّابِعِيِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَاصِم بن أَبِ النِّبُودِ الحُوفِيِّ التَّابِعِيِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَاصِم بن أَبِ النَّبِي السَّلمي عَنْ عُثْمَانَ بن عقان وَعلى بن عَبْدِ اللَّه بن حَبيب السَّلمي عَنْ عُثْمَانَ بن عقان وَعلى بن أَبِ طَالِبٍ وَزَيْد بن ثَابِت وَأُبَى بن حَعْب عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

وَأُخِذَ هِجَاؤُهُ مِمَّا رَوَاهُ عُلَماءُ الرَّسْمِ عَنِ الْمَصَاحِفِ الَّتِي بَعَثَ بِهَا الْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ عُثْمَان بْنُ عَفّان رَضِي اللَّه عَنْهُ إِلَى مَصَّةً وَالْبَصْرَةِ وَالْصُوفَةِ وَالشَّامِ، وَالْمُصْحَفِ الَّذِي إِلَى مَصَّةً وَالْبَصْرَةِ وَالْصُوفَةِ وَالشَّامِ، وَالْمُصْحَفِ الَّذِي الْخَتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ، وَعَنِ جَعَلَهُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَاللَّصْحَفِ الَّذِي اخْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ، وَعَنِ الْمَصَاحِفِ الْمُنْتَسَخَةِ مِنْهَا. وَقَدْ روعِي فِي ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ الْمَصَاحِفِ الْمُنْتَسَخَةِ مِنْهَا. وَقَدْ روعِي فِي ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ: أَبُو عَمْرُو الدَّانِي وَأَبُو داودَ سُلَيْان بْنِ نَجَاحٍ مَعَ الشَّافِي عِنْدَ الاخْتِلاَفِ.

هَذَا، وَكُلُّ حَرْفٍ مِنْ حُروفِ هَذَا الْمُعْفِ مُوافِقٌ لِنظيرِهِ

في الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ السِّتَّةِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا.
وأُخِذَت طَرِيقَةُ ضَبْطِهِ مِمَّا قَرَّرَهُ عُلَماءُ الظَّبْطِ عَلَى
مَسِ مَا وَرَدَ فِي كِتَابِ "الطِّراز عَلَى ضَبْطِ الْخَرَّاز" لِلإِمَامِ التَّنْسِيّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُب، مَعَ الأَغْذِ بِعَلَامَاتِ الْخَليلِ بْنَ السَّينِ وَالْمَعَارِةِ مِنَ الْمَشَارِقَةِ، بَدَلًا مِنْ عَلَامَاتِ الأَنْدَلْسِيّينِ وَالْمَعَارِبَةَ.

وَاتَّبِعَتْ فِي عَدِّ آيَاتِهِ طَرِيقَةُ الْحُوفِيِّينَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ السِّلمِيِّ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ السِّلمِيِّ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ السِّلمِيّ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّه عَنْهُ وَعَدَدُ آي الْقُرْآنِ عَلَى طَرِيقَتِهِم ٢٣٣٦ آية. وَقَدِ اعْتُمِدَ فِي عَدِّ الآي مَا وَرَدَ فِي عِتَابِ "الْبَيَانِ" لِلإِمَامِ وَقَدِ اعْتُمِدَ فِي عَدِّ الآي مَا وَرَدَ فِي عِتَابِ "الْبَيَانِ" لِلإِمَامِ وَقَدِ اعْتُمِدَ فِي عَدِّ الآي مَا وَرَدَ فِي عِتَابِ "الْبَيَانِ" لِلإِمَامِ وَقَدِ اعْتُمِدَ فِي عَدِّ الآيَ الْمَا أَنِي وَ الشَّاطِيّةِ وَالشَّيْخِ عَبْدِ وَشُوانِ الْمِخَلِّلاتِي وَالشَّيْخِ عَبْد وَشُوانِ الْمِخَلِّلاتِي وَالشَّيْخِ عَبْد الفَّاتِي اللَّهَ عَنْهِ الْمُواصِلِ. الْفَتَاحِ الْفُواصِلِ.

وَأُخِذَ بَيَانُ أَجْزَائِهِ الثَّلاثِينَ وَأَحْزَابِهِ السِّتِينِ وَأَنْصَافِهَا وَأَرْبَاعِها مِنْ عِتَابِ "غَيْثُ النَّفْعِ" لِلْعَلاَّمَةِ السَّفَاقُسِيِّ وَأَرْبَاعِها مِنْ عِتَابِ "غَيْثُ النَّفْعِ" لِلْعَلاَّمَةِ السَّفَاقُسِيِّ

وَعَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ.

وأُخِذَ بيانُ مصّيّهِ وَمَدَنيّهِ فِي الْجَدُولِ الْمُلْحَقِ بِآخِرِ الْمُلْحَقِ بِآخِرِ الْمُعْفِ، مِنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْقِرَاءَاتِ.

وأُخِذَ بَيَانُ وُقُوفِهِ وَعَلَاماً تُهَا مِمّا قَرَّرَتُهُ اللَّبْنَةُ الْمُشْرِفَةُ عَلَى مَسِ مَا اقْتَضَتْهُ الْمَعَانِي، عَلَى مُرَاجَعَةِ هَذَا الْمُعَنِي عَلَى مَسَبِ مَا اقْتَضَتْهُ الْمَعَانِي، مُسْتَرْشِدَةً فِي ذَلِكَ بِأَقُوالِ الأَئِمَّةِ الْمُفَسِّرِينَ وَعُلَماءِ الوَقْفِ وَالاِبْتِداءِ كَالدَّانِي فِي كِتَابِهِ "الْمُكْتَفَى فِي الْوَقْفِ وَالاِبْتِداء كَالدَّانِي فِي كِتَابِهِ "الْمُكْتَفَى فِي الْوَقْفِ وَالاِبْتِداء كَالدَّانِي فِي كِتَابِهِ "الْمُكْتَفَى فِي الْوَقْفِ وَالاِبْتِداء وَالاِبْتِداء عَالِيهِ "الْقَطْعُ وَالاِبْتِنَافُ" وَالاِبْتِنَافُ" وَمَا طُبِعَ مِنَ الْمَصَاحِفِ سَابِقًا.

وَأُخِذَ بَيَانُ السَّجَدَاتِ وَ مَواضِعِهَا مِنْ كُتْبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَى خِلَافٍ فِي خَمْسٍ مِنْهَا بَيْنَ الأَيْمَةِ الأَرْبَعَةِ وَلَه وَالْفِقْهِ عَلَى خِلَافٍ فِي خَمْسٍ مِنْهَا بَيْنَ الأَيْمَةِ الأَرْبَعَةِ وَلَه تَتَعَرَّضِ اللَّبْنَةُ لِذِكْرِ غَيْرِهِمْ وِفَاقًا أَوْ خِلَافًا، وَهِيَ السَّجْدَةُ الشَّورِ اللَّيَةِ: الثَّانِيَةُ بِسُورَةِ الْجَجِّ، وَالسَّجَدَاتُ الْوَارِدَةُ فِي الشَّورِ الآتِيَةِ: صَ، والنِهُم، والانشقاق، والعلق.

وَأُخِذَ بِيانُ مَوَاضِعِ السَّكَتَاتِ عِنْدَ حَفْسٍ مِنَ "الشَّاطِبِيَّةِ" وَشُرَّاحِهَا وَتُعْرَفُ كَيْفِيَّتُهَا بِالتَّلَقِّي مِنْ أَفْواهِ الْمَشَايِخِ.

#### (اصطلاحات الضبط)

وَضْعُ دَائِرَةٍ خَالِيَةِ الْوَسَطِ هَكَذَا (ه) فَوْقَ أَحَد أَخْرُ فِ العِلَّةِ الثَّلَاثَةِ الْمَزيدَةِ رَسَّما يَدلُّ عَلَى زِيادَةِ ذَلِكَ الْمَرْفِ فَلاَ يُنْطَقُ بِهِ فِي الوَصْلُ وَلا فِي الوَقْفِ، غَنْوَ (ءَامَنُواْ) (يَتُلُواْ صُحْفًا) (لاَّأَذْبَكَتَّهُ وَ) (أُوْلَيْكَ) (مِن نَّبَاعُ ٱلْمُرْسَلِينَ) (بَنْيُنَهَا بِأَيْدِ). وَوَضْعُ دَائِرةٍ قَائِمَة مُسْتَطِيلَةٍ خَالِيةِ الوَسَطِ هَكَذَا (٥) فَوْقَ أَلِفِ بَعْدَهَا مُتَحَرَّكُ يَدُلُّ عَلَى زِيادَتِهَا وَصْلاً لا وَقْفا، غَوْ: (أَنَا خَيْرٌ مِّنُهُ) (لَّاكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّ) وَأَهْمِلَتِ الأَّلِفُ الَّتِي بَعْدَهَا سَاكِنٌ، نَعْو: (أَنَا ٱلنَّذِيرُ). مِنْ وَضْع العَلَامَةِ السَّابِقَةِ فَوْقَهَا وَإِنْ كَانَ مُكْمُهَا مِثْلَ الَّتِي بَعْدَهَا مُتَحَرِّكُ فِي أَنَّهَا تَسْقُطُ وَصْلًا وَتَثْبُتُ وَقُفًا لِعَدَم تَوَهُّم ثُبُوتِهَا وَصْلاً.

وَوَضْعُ رَأْسِ خَاءٍ صَغِيرَةٍ (بِدُونِ نُقُطَةٍ) هَكَذَا (ء) فَوْقَ أَيِّ مَرْفِي يَدُلُ عَلَى سُكُونِ ذَلِكَ الْحَرْفِ وَعَلَى أَنَّهُ مُظْهَرٌ أَيِّ مَرْفِي يَدُلُ عَلَى سُكُونِ ذَلِكَ الْحَرْفِ وَعَلَى أَنَّهُ مُظْهَرٌ عَيْثُ يَقُرَعُهُ اللِّسَانُ، غَوْ: (مِّنْ خَيْرٍ) (أَوَ عَظْتَ) (قَدُسَمِعَ) (نَضِجَتُ جُلُودُهُم) (وَإِذْ صَرَفُنَا)

وَتَعْرِيَةُ الْحَرْفِ مِنْ عَلَامَةِ السُّحُونِ مَعَ تَشْدِيدِ الْحَرْفِ التالى يَدُلُّ على إدغام الأوَّل فِ الثانى إدغامًا كاملًا، يَحَيْثُ يَذْهَبُ مَعَهُ ذَاتُ الْمُدْغَمِ وَصِفَتُهُ، فَالتَّعْرِيَةُ تَدُلُّ عَلَى الْإِدْغَامِ وَالتَّشْدِيدُ يَدُلُّ عَلَى حَمَالِهِ غَو: (مِّن لِينَةٍ) (مِن الْإِدْغَامِ وَالتَّشْدِيدُ يَدُلُّ عَلَى حَمَالِهِ غَو: (مِّن لِينَةٍ) (مِن الْإِدْغَامِ وَالتَّشْدِيدُ يَدُلُّ عَلَى حَمَالِهِ غَو: (مِّن لِينَةٍ) (مِن أَوْرٍ) (مِّن مَّاعٍ) (أَجِيبَت دَّعُوتُكُمَا) (عَصَواْ وَحَانُواْ) (وَقَالَت طَآيِفَةٌ) (بَل رَّفَعَهُ آلله إِلَيْهِ) وَحَدَلِكَ وَحَانُواْ) (وَقَالَت طَآيِفَةٌ) (بَل رَّفَعَهُ آلله إِلَيْهِ) وَحَدَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (أَلَمْ نَعُلُقكُم)

وَتَعْرِيَتُهُ مَعَ عَدَمِ تَشْدِيدِ التَّالِي تَدُلُّ عَلَى إِدْغَامِ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي إِدْغَامًا نَاقِصاً عِيْثُ يَدْهَبُ مَعَهُ ذَاتُ الْمُدْغَمِ مَعَ فِي الثَّانِي إِدْغَاماً نَاقِصاً عِيْثُ يَدْهَبُ مَعَهُ ذَاتُ الْمُدْغَمِ مَعَ بَقَاءِ صِفَتِهِ غَوْ (مَن يَقُولُ) (مِن وَالِ) (فَرَّطْتُمُ) (بَسَطتَ) بَقَاءِ صِفَتِهِ غَوْ (مَن يَقُولُ) (مِن وَالِ) (فَرَّطْتُمُ ) (بَسَطتَ) (أَحْطَتُ) أَوْ تَدُلُّ عَلَى إِخْفَاءِ الْأَوَّلِ عِنْدَ الثَّانِي؛ فَلاَ هُوَ مُظْهَرٌ حَتَّى يَقْلَبَ مِنْ مُظْهَرٌ حَتَّى يَقْرَعَهُ اللسَانُ وَلاَ هُوَ مُدْغَمٌ حَتَّى يُقْلَبَ مِنْ مِنْ اللّهِ نَعْاءُ لَوْ اللّهَ اللّهُ وَلاَ هُوَ مُدْغَمٌ حَتَى يُقْلَبَ مِنْ عَلَيْهِ عِنْدَ اللّهِ فَاءُ حَقِيقِيًّا غَوْ: (مِن عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ فَاءُ الْإِخْفَاءُ الْإِخْفَاءُ الْإِخْفَاءُ الْإِخْفَاءُ مَقِيقِيًّا غَوْ: (مِن عَلَيْهِ عَنْ الْبَاءِ مِنْ إِخْفَاءِ الْمِيمِ عِنْدَ الْبَاءِ.

وَتَرْكِيبُ الْحَرَكَتَيْنِ: "حَرَكَةُ الْحَرْفِ وَالْحَرَكَةُ الدَّالَّةُ

عَلَى التَّنُوينِ" سَواءٌ أَكَانَتَا ضَمَّتَيْنِ أَمْ فَثْمَتَيْنِ أَمْ كَسْرَتَيْنِ مَا التَّنُوينِ، غَو: (حَرِيضُ هَكَذَا: 2 = يَدُلُّ عَلَى إِظْهَارِ التَّنُوينِ، غَو: (حَرِيضُ عَلَيْكُمُ) (حَلِيماً غَفُوراً) (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ)

وَتَتَابُعُهُمَا هَكَذَا " = مَعَ تَشْدِيدِ التَّالِي يَدُلُّ عَلَى الْإِدْعَامِ الْكَامِلِ غَوْ: (لَرَءُوفْ رَحِيمٌ) (مُبْصِرَةً لِتَبُتَغُواْ) (يَوْمَئِذِ نَّاعِمَةٌ)

وَتَتَابُعُهُمَا مَعَ عَدَمِ تَشْدِيدِ التَّالِي يَدُلُّ عَلَى الإِدْغَامِ النَّاقِصِ
غَوْ: (رَحِيمٌ وَدُودٌ) (وَأَنْهَراً وَسُبُلاً) (في جَنَّتٍ وَعُيُونِ) أَوْ
عَلَى الإِخْفَاءِ غَوْ: (شِهَابٌ ثَاقِبٌ) (سِرَاعاً ذَالِكَ) (عَلَى حُلِّ عَلَى كُلِّ عَلَى الإِخْفَاءِ غَوْ: (شِهَابٌ ثَاقِبٌ) (سِرَاعاً ذَالِكَ) (عَلَى حُلِّ عَلَى حُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ) فَتَرْكِيبُ الْمَرَكَتَيْنِ بِمَنْزِلِةِ وَضْعِ السُّحُونِ عَلَى الْمَرْكِةِ وَضْعِ السُّحُونِ عَلَى الْمَرْكِةِ وَضْعِ السُّحُونِ عَلَى الْمَرْفِقِ عَلَى الْمَرْقِةِ وَضْعِ السُّحُونِ عَلَى الْمَرْفِقِ عَلَى الْمَرْفِقِ عَلَى الْمَرْفِقِ عَلَى اللَّهُ وَمَنْ عَلَى اللَّهُ وَمَنْ عَلَى اللَّهُ وَمَنْ عَلَى السُّحُونِ عَلَى الْمَرْفِقِ عَلَى الْمَرْفِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَرْفِقِ عَلَى الْمُرْفِقِ عَلَى الْمَرْفِقِ عَلَى اللَّهُ وَمَنْ عَلَى الْمُؤْلِقِ وَمَنْ عِلَى الْمَرْفِقِ عَلَى الْمُؤْلِقِ وَمَنْ عِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَلَى الْمُؤْلِقِ وَمَنْ عَلَى الْمُؤْلِقِ وَمَنْ عَلَى الْمُؤْلِقِ وَمَنْ عِلَى الْمُؤْلِقِ وَمَنْ عِلَى الْمُؤْلِقِ وَمَنْ عِلَيْ اللّهِ عَلَى الْمُؤْلِقِ وَمَنْ عَلَى الْمُؤْلِقِ وَمَنْ عِلَيْ الْمُولِ وَمَنْ عَلَى الْمُؤْلِقِ وَمِنْ عَلَى الْمُؤْلِقِ وَمَنْ عِلْمُ الْمُؤْلِقِ وَمِنْ عَلَى الْمُؤْلِقِ وَمَنْ عِلَى الْمُؤْلِقِ وَمَنْ عِلَى الْمُؤْلِقِ وَمَنْ عِلَى الْمُؤْلِقِ وَمِنْ عِلَى الْمُؤْلِقِ وَمُنْ عِلَى الْمُؤْلِقِ وَمِنْ عِلَى الْمُؤْلِقِ وَمْ الْمُؤْلِقِ وَمَنْ عِلْمُ الْمُؤْلِقُ وَمِنْ عَلَى الْمُؤْلِقُ وَمِنْ عِلَى الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُؤْلِقِ وَمِنْ عِلَى الْمُؤْلِقِ وَمُنْ عِلَى الْمُؤْلِقِ وَمِنْ عِلَى الْمُؤْلِقِ وَلَى الْمُؤْلِقِ وَمِنْ عِلَى الْمُؤْلِقِ وَلَى الْمُؤْلِقِ وَلَى الْمُؤْلِقِ وَلَى الْمُؤْلِقِ وَلَى الْمُؤْلِقِ وَلَى الْمُؤْلِقِ وَلَى الْمُؤْلِقِ وَلَا اللّهِ مُعْلَى الْمُؤْلِقِ وَلَا مِلْمُ الْمُولِ الْمُؤْلِقِ وَلَامِ الْمُؤْلِقِ وَلِمُ لَلْمُ الْمُؤْلِقِ وَلِي الْمُؤْلِقِ وَلَمْ الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَمْ الْمُؤْلِقِ وَلِي الْمُؤْلِقِ وَلَمْ الْمُؤْلِقِ وَلِهِ الْمُؤْلِقِ وَلَم

وَوَضْعُ مِيمٍ صَغِيرَةٍ (م) بَدَلَ الْحَرَكَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمُنَوِّنِ أَوْ فَوْقَ النُّونِ السَّاكِنَةِ بَدَلَ السُّكُونِ مَعَ عَدَمِ تَشْدِيدِ الْبَاءِ التَّالِيَةِ يَدُلُّ عَلَى قَلْبِ التَّنُوينِ أَوِ النُّونِ مِياً، غَوْ: الْبَاءِ التَّالِيةِ يَدُلُّ عَلَى قَلْبِ التَّنُوينِ أَوِ النُّونِ مِياً، غَوْ: (عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ) (جَزَاء بِمَا كَانُواْ) (كِرامِ بَرَدَةِ) (عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ) (جَزَاء بِمَا كَانُواْ) (كِرامِ بَرَدَةِ) (أَنْبَعُهُم) (وَمِنْ بَعُدِ).

وَالْمُرُوفُ الصَّغِيرَةُ تَدُلُّ عَلَى أَعْيَانِ الْمُرُوفِ الْمَتْروكَةِ فِي الْمَصَاحِفِ العُثْمَانِيَّةِ مَعَ وجُوبِ النُّطْقِ بِهَا، غَوْ: (دَالِكَ الْمَصَاحِفِ العُثْمَانِيَّةِ مَعَ وجُوبِ النُّطْقِ بِهَا، غَوْ: (دَالِكَ الْحِيَّابُ) (دَاوُردُ) (يَلُورنَ أَلْسِنَتَهُم) (يُحُيِّ وَيُمِيتُ) (إِنَّ رَابُهُ وَالْمِيتُ) (إِنَّ وَلِيِّي آللَّهُ) (إِلَى الْفِيمُ) (وَكَذَالِكَ نُحِي). كَانَ بِعِ بَصِيرًا) (إِنَّ وَلِيِّي آللَهُ) (إِلَى الْفِيمُ) (وَكَذَالِكَ نُحِي). وَكَانَ عُلَمَاءُ الضَّبْطِ يُلْعِقُونَ هَذِهِ الأَحْرُفَ حَمْرًاءَ بِقَدْرِ مُرُوفِ الْحِيَّابَةِ الأَصْلِيَةِ وَلَكِنْ تَعَسَّرَ ذَالِكَ فِي الْمَطَابِعِ مُرُوفِ الْحَيْفِ الْمُلْحَقِ وَلْكَرْفِ الْأَصْلِيقِ وَلَكِنْ تَعَسَّرَ ذَالِكَ فِي الْمَطَابِعِ أَوِّلَ ظُهُورِهَا فَاكْتُفِي بِتَصْغِيرِهَا فِي الدِّلَالَةِ عَلَى الْمَقْصُودِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْحَرْفِ الْمُلْحَقِ وَالْحَرْفِ الْأَصْلِيّ.

وَالآنَ إِلْمَاقُ هَذِهِ الأَمْرُفِ بِالْخُمْرَةِ مُتَيَسِّرٌ وَلَوْ صَبِطَتْ الْمَصَاحِفُ بِالْخُمْرَةِ وَالصَّفْرَةِ وَالْخَمْرَةِ وَفْقَ التَّفْصِيلِ الْمَعْرُوفِ فِي عِلْمِ الضَّفْرةِ وَالْخَمْرَةِ وَالْخَمْرةِ وَفْقَ التَّفْصِيلِ الْمَعْرُوفِ فِي عِلْمِ الضَّبْطِ لَكَانَ لِذَالِكَ سَلَفٌ صَحِيحٌ الْمَعْرُوفِ فِي عِلْمِ الضَّبْطِ لَكَانَ لِذَالِكَ سَلَفٌ صَحِيحٌ مَقْبُولٌ، فَيَبْقَى الضَّبْطُ بِاللَّوْنِ الأَسْوَدِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمَسْلِمِينَ الْمَسْلِمِينَ الْمَسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمَسْلِمِينَ الْعَنْدُوا عَلَيْه.

وَإِذَا كَانَ الْحَرْفُ الْمَثْرُوكُ لَهُ بَدَلٌ فِي الْكِتَابَةِ الأَصْلِيَّةِ عُونَ عُلَى الْمَدُونُ لَهُ بَدَلٌ فِي الْكِتَابَةِ الأَصْلِيَّةِ عُونَ عُلَى الْبَدَلِ، غَوْ: عُلِي النُّطْقِ عَلَى الْبَدَلِ، غَوْ: (المُلْحَقِ لاَ عَلَى الْبَدَلِ، غَوْ: (الصَّلَوٰةَ) (كَمِشُكُوٰقٍ) (الرِّبَوْأُ) (وَإِذِ السُتَسُقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ).

فَإِنْ وُضِعَت السِّينُ فَوْقَ الصَّادِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبُصُّلُ) (فِي ٱلْخَلُقِ بَصُّطَةً) دَلَّ عَلَى قِراءَتِها بِالسِّينِ لَا بِالصَّادِ لِحَفْسٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ.

فَإِنْ وُضِعَت السِّينُ عَنْتَ الصَّادِ دَلَّ عَلَى أَنَّ النُّطْقَ بِالصَّادِ أَشْهَرُ، وَذَلِكَ فِي حَلِمَةِ (ٱلْمُصِيئُطِرُونَ) أَمَا حَلِمَةُ بِالصَّادِ أَشْهَرُ، وَذَلِكَ فِي حَلِمَةِ (ٱلْمُصِيئُطِرُونَ) أَمَا حَلِمَةُ (بِمُصَيْطِرِ) بِسُورَةِ الغَاشِيَةِ فَبِالصَّادِ فَقَطْ لِحَفْصٍ أَيْضًا وَبُمُ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ.

وَوَضْعُ هَذِهِ الْعَلَامَةُ (ب) فَوْقَ الْحَرْفِ يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ مَدِّهِ مَدَّا زَائِداً عَلَى الْمَدِّ الْأَصْلِيِّ الطَّبِيعِيِّ، غَوْ: (الله) مَدَّا زَائِداً عَلَى الْمَدِّ الْأَصْلِيِّ الطَّبِيعِيِّ، غَوْ: (الله) (الطَّالَةُ ) (قُرُوعِ) (سِيَّءَبِهِمُ) (شُفَعَلُوا) (وَمَا يَعُلَمُ تَأُويلَهُ وَ الطَّالَةُ ) (قَرُوعِ) (سِيَّءَبِهِمُ) (شُفَعَلُوا) (وَمَا يَعُلَمُ تَأُويلَهُ وَ لِللهُ الطَّالَةُ ) (إِمَا أَنزِلَ) إِلاَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى تَفْصِيلِ يُعْلَمُ مِنْ فَنِّ التَّبُويدِ.

وَلاَ تُسْتَعْمَلُ هَذِهِ الْعَلاَمَةُ لِلدِّلاَلَةِ عَلَى أَلِفٍ مَعْذُوَفةٍ بَعْدَ أَلِفٍ مَعْذُوفةٍ بَعْدَ أَلِفٍ مَعْذُوفةٍ بَعْدَ أَلِفٍ مَعْذُوبَةٍ مِثْل (آمَنُواْ) حَما وُضِعَ غَلَطاً في بَعْضِ الْمَصاحِفِ بَلْ تُحْتَبُ (ءَامَنُواْ) بِهَمْزَةٍ وَأَلِفٍ بَعْدَها.

وَوَضْعُ هَذِهِ الْعَلَامَةِ (٥) تَحْتَ الْحَرْفِ بَدَلًا مِنَ الْفَثْعَةِ يَدُلُّ

عَلَى الإِمَالَةِ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالإِمَالَةِ الْكُبْرَى، وَذَلِكَ فِي كَلْمَةِ (هَبُرِيْهَا) بِسُورَةِ هُود.

وَوَضْعُ النَّقْطَةِ الْمَذْكُورَةِ فَوْقَ آخِرِ الْمِيمِ قُبَيْلَ النُّونِ الْمُشَدَّدَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (مَالَكَ لاَ تَأْمَنَا) يَدُلُّ عَلَى الإِشْمَامِ وَهُوَ ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ حَمَنْ يُرِيدُ النُّطْقَ بِالضَّمَّةِ إِشَارَةً إِلَى وَهُوَ ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ حَمَنْ يُرِيدُ النُّطْقَ بِالضَّمَّةِ إِشَارَةً إِلَى السَّمَّةِ إِشَارَةً إِلَى السَّمَّةِ الشَّفَتَيْنِ حَمَنْ يُرِيدُ النُّطْقَ بِالضَّمَّةِ إِلَى السَّمَةِ المَعْدُوفَةَ ضَمَّةٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْهَرَ لِذَلِكَ أَثَرٌ فَي النُّطْقِ. فَالنَّطْقِ. فَالنَّطْقِ.

قَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مُكَوَّنَةٌ مِنْ فِعْلِ مُضَارِعٍ مَرْفوعِ آخِرُهُ نُونٌ مَفْمُولٍ بِهِ أَوَّلُهُ نُونٌ نُونٌ مَفْمُولٍ بِهِ أَوَّلُهُ نُونٌ نُونٌ مَفْمُولٍ بِهِ أَوَّلُهُ نُونٌ فَأَصْلُهَا (تَأْمَنُنَا) بِنُونَيْن، وَقَدْ أَجْمَعَ كُتَّابُ الْمَصَاحِفِ عَلَى رَسْمِهَا بِنُونِ وَاحِدَةٍ، وَفِيهَا لِلقُرَّاءِ الْعَشْرَةِ مَا عَدَا أَبَا جَعْفَرِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: الإِشْمَامُ - وَقَدْ تَقَدَّمَ - وَالإِشْمَام هُنَا مُقَارِنٌ لِسُكُونِ الْمُرْفِ الْمُدْغَمِ.

وَثَانِيهِماً: الإِخْفَاءُ، وَالْمُرَادُ بِهِ النَّطْقُ بِثُلْثَى الْحَرَكَةِ الْمُضْمُومَةِ، وَعَلَى هَذَا يَذْهَبُ مِنَ النُّونِ الأُولَى عِنْدَ

النُّطْقِ بِهَا ثُلُثُ حَرَكَتِهَا، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالتَّلَقِّ، وَالْإِنْفَاءُ مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ.

وَقَدْ ضُبِطَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ ضَبْطًا صَالِحًا لِكُلِّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ.

وَوَضْعُ النُّقُطَة بِدُونِ الْعَرَّكَةِ مَكَانَ الْهَمْزَةِ يَدُلَّ عَلَى تَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ بَيْنَ بَيْن، وَهُوَ هُنَا النُّطْقُ بِالْهَمْزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّلْفُقُ بِالْهَمْزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَلِفِ. وَذَلِكَ فِي كَلِمَةِ (ءَ أُنجَهِيٌّ) فِي سُورَةِ فُصِّلَت.

وَوَضْعُ رَأْسِ صَادٍ صَغِيرَةٍ هَحَذَا "ص" فَوْقَ أَلِفِ الْوَصْلِ الْوَصْلِ (وَتُسَمِّى أَيْضًا هَمْزَةُ الْوَصْلِ) يَدُلُّ عَلَى سُقُوطِهَا وَصْلاً إِذَا كَانَتْ فِ وَسَطِ الْكَلِمَةِ فِي أَوِّلِ الْكَلِمَةِ وَسُقُوطِهَا وَصْلاً وَوَقُفًا إِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ الْكَلِمَةِ فِي أَوِّلِ الْكَلِمَةِ وَسُقُوطِهَا وَصْلاً وَوَقُفًا إِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ الْكَلِمَةِ فِي أَوَّلِ الْكَلِمَةِ وَسُطِ الْكَلِمَةِ وَالشَّورَةُ الْمُعَلاَّةُ اللَّي فِي جَوْفِهَا رَقَمٌ تَدُلُّ بِهَيْئَتِهَا عَلَى النِّيةِ فِي السِّورَةِ غَوْد الْتَهَاءِ الآية، وَبِرَقَمِهَا عَلَى عَدَد تِلْكَ الآيةِ فِي السِّورَةِ غَوْد (إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ الْكَةِ وَالشَّورَةِ عَنْونَ وَضَعُهَا قَبْلَ الآيةِ أَلْبَتَةً، فَلِذَلِكَ لاَ تُوجَدُ فِي وَلاَ يَجُوزُ وَضْعُهَا قَبْلَ الآيةِ أَلْبَتَةً، فَلِذَلِكَ لاَ تُوجَدُ فِي أَوَاخِرِهَا.

وَتَدُلُّ هَذِهِ الْعَلَامَةُ ( ) عَلَى بِدَايَةِ الأَجْزَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَالْأَحْزَابِ وَالْأَحْزَابِ وَأَنْصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا.

وَوَضْعُ خَطِّ أُفُقِی قَوْقَ كَلِمَةِ يَدُلُّ عَلَى مُوجِبِ السَّجْدَةِ.
وَوَضْعُ هَذِهِ الْعَلَامَةِ ١ بعْدَ كَلِمَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَوْضِعِ وَوَضْعُ هَذِهِ الْعَلَامَةِ ١ بعْدَ كَلِمَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَوْضِعِ السَّجْدَةِ نَعُو: (وَيَلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ السَّجْدَةِ نَعُو: (وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَٱلْمَلَيِّكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١ عَيْ عَافُونَ رَبَّهُم مِن دَابَةٍ وَٱلْمَلَيِّكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١ عَيْ عَافُونَ رَبَّهُم مِن ذَابَةٍ وَٱلْمَلَيِّكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١٠ عَن فَوْقِهِمُ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٩٥٥)

وَوَضْعُ حَرْفِ السِّينِ فَوْقَ الْحَرْفِ الأَّذِيرِ فِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ يَدُلُّ عَلَى السَّحْتِ عَلَى ذَلِكَ الْحَرْفِ فِي حَالِ الْكَلِمَاتِ يَدُلُّ عَلَى السَّحْتِ عَلَى ذَلِكَ الْحَرْفِ فِي حَالِ وَصْلِهِ بِمَا بَعْدَهُ سَحْتَةً يَسِيرَةً مِنْ غَيْرِ تَنَفُّسٍ.

وَوَرَدَ عَنْ حَفْسٍ عَنْ عَاصِمِ السَّحْتُ بِلَا خِلَافٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ عَلَى أَلِفِ (عِوَجَا) بِسُورَةِ الْحَهْفِ، وَأَلِفِ (مِّرَةِ الْصَهْفِ، وَأَلِفِ (مِّرَةِ الْصَهْفِ، وَأَلِفِ (مِّرَةِ الْصَهْفِ، وَأَلِفِ (مِّرَةِ الْمَالِيَّةِ عَلَى أَلِفِ (مَنْ رَاقِ) بِسُورَةِ الْقَيَامَةِ، وَلَامِ (بَلْ رَانَ) بِسُورَةِ الْمُطَفِّفِينَ.

وَ يَجُوزُ فِي هَاءِ (مَالِيَهُ) بِسُورَةِ الْعَاقَةِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: إِظْهَارُهَا مَعَ السَّعْتِ.

وَثَانِيهِماً: إِدْغَامُهَا فِي الْهَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا فِي لَفْظِ (هَلَكَ) الْمُعَامِلَةِ عَامُها فِي الْهَاءِ اللهِ اللهِ عَلَى السُّعُونِ مَعَ الْمُعَامِلًا، وَذَلِكَ بِتَجْرِيدِ الْهَاءِ الأُولَى مِن السُّعُونِ مَعَ

وَضْعِ عَلَامَةِ التَّشْدِيدِ عَلَى الْهَاءِ التَّانِيَّةِ.

وَقَدْ ضُبِطَ هَذَا الْمَوْضِعُ عَلَى وَجْهِ الإِظْهَارِ مَعَ السَّعْتِ؛ لأَنَّهُ هُوَ الَّذِى عَلَيْهِ أَعْثَرُ أَهْلِ الأَدَاءِ، وَذَلِكَ السَّعْتِ؛ لأَنَّهُ هُوَ الَّذِى عَلَيْهِ أَعْثَرُ أَهْلِ الأَدَاءِ، وَذَلِكَ بِوَضْعِ عَلَامَةِ السُّعُونِ عَلَى الْهَاءِ الأُولَى مَعَ تَجْرِيدِ الْهَاءِ الثَّانِيَةِ مِنْ عَلَامَةِ السُّعُونِ عَلَى الْهَاءِ الأُولَى مَعَ تَجْرِيدِ الْهَاءِ الثَّانِيَةِ مِنْ عَلَامَةِ التَّشْدِيدِ لِلدِّلاَلَةِ عَلَى الإظْهَارِ.

وَ وَضْعُ حَرْفِ السِّينِ عَلَى هَاءِ (مَالِيَهٌ) لِلدِّلاَلَةِ عَلَى السَّحُتِ عَلَيْهَا سَحْتَةً يَسِيرَةً بِدُونِ تَنَفُّسٍ، لأَنَّ الإِظْهَارَ لاَ يَخَقَّقُ وَصْلاً إلاَّ بالسَّحْتِ.

وَإِلْمَا قُ وَاوِ صَغِيرَةٍ بَعْدَ هَاءِ ضَمِيرِ الْمُفْرَدِ الْغَائِبِ إِذَا كَانَتْ مَضْمُومَةً يَدُلُّ عَلَى صِلَةِ هَذِهِ الْهَاءِ بِوَاوِ لَفْظِيَّةٍ فِي كَانَتْ مَضْمُومَةً يَدُلُّ عَلَى صِلَةِ هَذِهِ الْهَاءِ بِوَاوِ لَفْظِيَّةٍ فِي حَالِ الوَصْلِ. وَإِلْمَاقُ يَاءٍ صَغِيرَةٍ مَرْدُودَةٍ إِلَى خَلْفٍ بَعْدَ هَاءِ الضِّمِيرِ الْمَذْكُورِ إِذَا كَانَتْ مَصْسُورَةً يَدُلُّ عَلَى صِلَتِهَا الضِّمِيرِ الْمَذْكُورِ إِذَا كَانَتْ مَصْسُورَةً يَدُلُّ عَلَى صِلَتِهَا بِيَاءٍ لَفْظِيَّةٍ فِي حَالِ الوَصْلِ أَيْضًا.

وَتَكُونُ هَذِهِ الصِّلَةُ بِنَوْعَيْهَا مِنْ قَبيلِ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ الطَّبِيعِيِّ إِلْمَ السَّلَةُ بِنَوْعَيْهَا مِنْ قَبيلِ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهَا هَمْزُ، فَتُمَدُّ بِمِقْدَارِ حَرَكَتَيْنِ: غَوْ قَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِعِبَصِيراً).

وَتَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمَدِّ الْمُنْفَصِلِ إِذَا كَانَ بَعْدَهَا هَمْزٌ، وَتَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمَدِّ الْمُنْفَصِلِ إِذَا كَانَ بَعْدَهَا هَمْزٌ، وَتُمَدُّ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِ حَرَكَاتٍ فَتُوضَعُ عَلَيْهَا عَلَامَةُ الْمَدِّ، وَتُمَدُّ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِ حَرَكَاتٍ أَوْ خَسٍ غَوْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأَمُرُهُ وَ إِلَى اللّهِ) وقوله جَلَّ وَعَلا: (وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللّهِ) وقوله جَلَّ وَعَلا: (وَالّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ عِأَن يُوصَلَ)

# وَالْقَاعِدَةُ:

أَنَّ مَفْصاً عَنْ عَاصِمٍ يَصِلُ كُلَّ هَاءِ ضَمِيرِ لِلْمُفْرَدِ الْمُفْرَدِ الْمُفْرَدِ الْمُفْرَدِ الْمُفْرَدِ الْعَاتِبِ بِوَاوِ لَفْظِيَّةٍ إِذَا كَانَتْ مَضْمومَةً، وَيَاءٍ لَفْظِيَّةٍ إِذَا كَانَتْ مَضْمومَةً، وَيَاءٍ لَفْظِيَّةٍ إِذَا كَانَتْ مَضْمومَةً، وَيَاءٍ لَفْظِيَّةٍ إِذَا كَانَتْ مَضْمورَةً بِشَرْطِ أَنْ يَتَحَرَّكَ مَا قَبْلَ هَذِهِ الْهَاءِ وَمَا بَعْدَهَا، وَقَدِ اسْتُثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَأْتِي:

- (۱)- الْهَاءُ مِنْ لَفْظِ (يَرْضَهُ) في سورَةِ الزِّمر؛ فَإِنَّ مَفْسًا ضَمَّهَا بِدُونِ صِلَةٍ.
- (٢)-الْهَاءُ مِنْ لَفْظِ (أَرْجِهُ) في سورَتَى الْأَعْرَافِ وَالشَّعَرَاءِ فَإِنَّهُ سَكَّنَهَا.
- (٣)- الْهَاءُ مِنْ لَفْظِ (فَأَلْقِهُ) فِي سورَةِ النَّمْلِ، فَإِنَّهُ سَحَّنَهَا أَيْضًا.

وَإِذَا سَكِنَ مَا قَبْلَ هَاءِ الضّمِيرِ الْمَذْكُورَةِ، وَتَحَرَّكُ مَا بَعْدَهَا؛ فَإِنَّهُ لاَ يَصِلُهَا إِلاَّ فِي لَفْظِ (فِيهِء) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَ يَخُلُدُ فِيهِء مُهَاناً) فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ.

أَمَّا إِذَا سَحَنَ مَا بَعْدَ هَذِهِ الْهَاءِ سَوَاءً أَحَانَ مَا قَبْلَهَا مُتَحَرِّحًا أَمْ سَاحِنًا فَإِنَّ الْهَاءَ لَا تُوصَلُ مطلقًا، لِثَلَّا مُتَحَرِّحًا أَمْ سَاحِنًا فَإِنَّ الْهَاءَ لَا تُوصَلُ مطلقًا، لِثَلَّا يَجْتَمِعَ سَاحِنَانِ. نَعْو قَوْلِهِ تَعَالَى: (لَهُ ٱلْمُلُكُ) (وَءَاتَيْنَهُ الْمُلُكُ) (وَءَاتَيْنَهُ الْمُلِكُ) (فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ) (إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ).

تنبيهات:

(أ) إِذا دَخَلَتْ هَمْزَةُ الاِسْتِفْهَامِ عَلَى هَمْزَةِ الْوَصْلِ الدَّاخِلَةِ عَلَى لاَمِ التَّعْرِيفِ جَازَ لِحَفْسٍ فِي هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: إِبْدَا لُهُمَا أَلِفًا مَعَ الْمَدِّ الْمُشْبَعِ "أَى بِمِقْدَارِ سِتِّ حَرَّكَاتٍ".

وَثَانِيهِما: تَسْهِيلُهَا بَيْنَ بَيْن "أَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَلِفِ" مَعَ الْقَصْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ عَدَمُ الْمَدِّ أَصْلاً

وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ مُقَدَّمٌ فِي الْآدَاءِ، وَجَرَى عَلَيْهِ الضَّبْطُ.

وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَريمِ:

- (١) -(ءَ الذَّكَّرَيْنِ) في مَوْضِعَيْهِ بِسورَةِ الأَنْعَامِ.
  - (٢) ( عَالَتَانَ) فِي مَوْضِعَيْهِ بِسُورَةِ يُونُس.
- (٣)-(ءَ الله في قوله تعالى: (قُلُ ءَ الله أَذِنَ لَكُمُ) بِسورَةِ يُونُس.

وَفِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: (ءَآنلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشُرِكُونَ) بِسورَةِ النَّمْل.

حَمَا يَجُوزُ الإِبْدَالُ وَالتَّسْهِيلُ لِبَقِيَّةِ الْقُرَّاءِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِع، وَقَدِ الْمُتُصَّ أَبُو عَمْرو وَ أَبُو جَعْفَر بِهَذَيْن الْمَوَاضِع، وَقَدِ الْمُتُصَّ أَبُو عَمْرو وَ أَبُو جَعْفَر بِهَذَيْن الْمَوَاضِع، وَقَدِ الْمُتُصَّ أَبُو عَمْرو وَ أَبُو جَعْفَر بِهَذَيْن الْوَجْهَين فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (مَاجِئُتُه بِهِ ٱلسِّعُرُ) بِسُورَة يُونُس، عَلَى تَفْصِيلِ فِي كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ.

(ب)- في سُورَةِ الرُّومِ وَرَدَت كَلِمَةُ (ضَعُفِ) مَجْرُورَةً في مَوْضِع وَاحِدٍ، وَذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: مَوْضِع وَاحِدٍ، وَذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (اللهَ هُ اللَّذِي خَلَقَتُهُ مِّن ضَعُفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ضَعْفًا وَشَيْبَةً).

وَ يَجُوزُ لِحَفْصٍ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: فَتْحُ الضَّادِ. وَثَانِيهِمَا: ضَمُّهَا.

وَالْوَجْهَانِ مَقْروءٌ بِهِمَا، وَالْفَعْ مُقَدَّمٌ فِ الأَدَاءِ.

(ج)-في كلمة (ءَاتَانِءَ) في سُورَةِ النَّمْلِ وَجْهَانِ لِحَفْسٍ وَقْفًا:

أَحَدُهُما: إِثْبَاتُ الياءِ سَاكِنَةً. وَثَانِيهِما: حَذْفُهَا مَعَ الوَّقْفِ عَلَى النُّونِ سَاكِنَةً.

أَمَّا فِي مَالِ الوَصْلِ فَتَثْبُتُ الياءُ مَفْتُومَةً.

(د)-وَفِي كَلِمَةِ (سَلَسِلا) فِي سُورَةِ الإِنْسَانِ وَجْهَانِ أَيْضًا وَقُفَا:

أَحَدُهُمَا: إِثْبَاتُ الأَلِفِ الأَخِيرَةِ. وَثَانِيهِمَا: حَذْفُهَا مَعَ الوَقْفِ عَلَى اللَّهِ سَاكِنَةً.

أَمَّا فِي حَالِ الوَصْلِ فَغُنْذَفُ الأَلِفُ.

وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ الَّتِي تَقَدَّمَتْ لِحَفْسٍ، عَنْ عَاصِم ذَكَرَهَا الْإِمَامُ الشَّاطِئِيُّ فِي نَظْمِهِ الْمُسَمَّى "حِرْزُ الأَمَانِي وَوَجْهُ التَّهَانِي" الشَّاطِئِيَّةُ.

# هَذَا، وَالْمَوَاضِعُ الَّتِي تَعْتَلِفُ فِيهَا الطُّرُقُ ضُبِطَتْ لِمَا يُوَافِقُ طَرِيقَ الشَّاطِبِيَّةِ.

#### (علامات الوقف)

| عَلَامَةُ الْوَقْفِ اللَّازِمِ، غَوْد:                              | هر |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| (إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ           |    |
| يبعثهم الله)                                                        |    |
| عَلَامَةُ الْوَقْفِ الْمَمْنُوعِ، غَوْ:                             | У  |
| (ٱلَّذِينَ تَتُوفَّاهُمُ ٱلْلَيْكَةُ طَيِّينُ يَقُولُونَ            |    |
| سَلَةً عَلَيْكُمْ أَدُنْلُواْ ٱلْجِنَّةَ).                          |    |
| عَلَامَةُ الْوَقْفِ الْجَائِزِ جَوَازًا مُسْتَوِى الطَّرَفَيْنِ،    | 5  |
| نَحْو:                                                              |    |
| (غَّنُ نَقْتُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ عِلَهُمْ فِتْيَةً       |    |
| ءَ مَنُواْ بِرَبِّهِمُ).                                            |    |
| عَلَامَةُ الْوَقْفِ الْجَائِزِ مَعَ كَوْنِ الْوَصْلِ أَوْلَى، غَوْ: | صل |
| (وَإِن يَمْسَسُكَ ٱنلَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا       |    |
| هُو وَإِن يَمْسَمُكَ بِغَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ             |    |
| قدير").                                                             |    |

| عَلَامَةُ الْوَقْفِ الْجَائِزِ مَعَ كَوْنِ الْوَقْفِ أَوْلَى،      | قل  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| نَّحُو:                                                            |     |
| (قُل رَّتِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ |     |
| فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ)                                             |     |
| عَلَامَةُ تَعَانُقِ الْوَقْفِ جِيْثُ إِذَا وُقِفَ عَلَى أَحدِ      |     |
| الْمَوْضِعَيْنِ لَا يَصِحُ الْوَقْفُ عَلَى الْآخَرِ، نَحْو:        | * * |
| (ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِّلُمْتَقِينَ)         |     |

هذا وَقَدْ نَالَ شَرَفَ طِبَاعَةِ هَذَا الْمُعْفِ الشَّرِيفِ وَنَسْخِهِ الأُسْتَاذ أَحْمَد خُسْرَو (١٩٩٩-١٩٩٧م) الَّذِى أَوْقَفَ مَيَاتَهُ لِخِدْمَةِ كِتَابَةِ وَنَسْخِ وَ نَشْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَقَدْ خَطَّ بِقَلْمِهِ الشَّرِيفِ هَذَا الْمُعَف بِتَوْجِيهٍ مِنَ الأُسْتَاذ فَقَدْ خَطَّ بِقَلْمِهِ الشَّرِيفِ هَذَا الْمُعَف بِتَوْجِيهٍ مِنَ الأُسْتَاذ بَدِيعِ الزَّمَان سَعِيد النُّورْسِي (١٨٧٦-١٩٩٥م) وَقَدْ تَبَوَّءَ هَذَا الْمُعْفَى مَنْزِلَةً عَالِيَةً فِي تَارِيخِ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَنَسْخِهِ بِمَا حَقَقَهُ مِنْ أَنَّهُ أَوَّلُ مُصْعَفِي يَظْهَرُ فِيهِ إِعْجَازُ وَنَسْخِهِ بِمَا حَقَقَهُ مِنْ أَنَّهُ أَوَّلُ مُصْعَفِي يَظْهَرُ فِيهِ إِعْجَازُ وَمُوافَقَاتٍ رَائِعَةٍ بَيْنَ أَلْفَاظِهِ مِنْ نَاحِيةِ الرَّسْمِ. التَّوَافَقَاتِ رَائِعَةٍ بَيْنَ أَلْفَاظِهِ مِنْ نَاحِيةِ الرَّسْمِ.

فَمَثَلاً: لاَ يَعْلُو لَفْظٌ مِنْ أَلْفَاظِ الْبَلَالَةِ (الله) الْبَالِغِ عَدَدُهَا (٢٨٠٦) الوَارِدَةِ فِي الْمُعَفِ كَامِلاً مِنْ ذَلِكَ التَّنَاسُبِ مَوَاءً كَانَ تَنَاسُباً ظَاهِراً فِي صَفْحَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بَيْنَ صَفْحَةٍ وَصَفَحَاتٍ أَنْوَى وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي يَظْهَرُ وَصَفَحَاتٍ أُنْوَى وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي يَظْهَرُ فِيهَا ذَلِكَ النَّوْعُ مِنَ التَّنَاسُ لِمُوافَقَةٍ خَطِيَّةٍ أَوْ مَعْنَويَّةٍ فِيها ذَلِكَ النَّوْعُ مِنَ التَّنَاسُ لِمُوافَقَةٍ خَطِيَّةٍ أَوْ مَعْنَويَّةٍ مِنْ أَوِّلِ الْمُعَفِى إِلَى آخِرِهِ.

وَلِإِظْهَارِ تِلْكَ التَّنَاسُبَاتِ وَالتَّوَافَقَاتِ عُمِدَ إِلَى اسْتِغْدَامِ الْمِدَادِ الْأَمْمَ بِدَرَجَاتِهِ الْمُغْتَلِفَةِ فِي طِبَاعَةِ هَذَا الْمُحْفِ الشَّرِيفِ مَطْبَعَةُ وَقَدْ نَالَ شَرَفَ طِبَاعَةِ هَذَا الْمُحْفِ الشَّرِيفِ مَطْبَعَةُ الْنَحْرَاتِ اللَّسْرِيفِ مَطْبَعَةُ وَعِدْرَاتِهِ اللَّهِ مُنْتَهَى جُهْدِهَا وَحِرْصِهَا فِي تَجْوِيدِ طِبَاعَتِهِ وَإِخْرَاجِهِ عَلَى أَحْسَنِ مَا وَحِرْصِهَا فِي تَجْوِيدِ طِبَاعَتِهِ وَإِخْرَاجِهِ عَلَى أَحْسَنِ مَا وَحِرْصِهَا فِي تَجْوِيدِ طِبَاعَتِهِ وَإِخْرَاجِهِ عَلَى أَحْسَنِ مَا يَكُونُهُ مُتَعَبِّدَةً بِذَلِكَ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ.

## فِهْرِسْ هٰذَا النُّهْمَفِ الشَّرِيفِ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | الآية | الجزء | و: المحال    | الشورة         | رقمالسورة |                      | الآية | الجزء | الهجية | السورة     | رقمالسورة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|--------------|----------------|-----------|----------------------|-------|-------|--------|------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيتة   | 79    | ۲.    | ٣٩٦          | العَنكبوت      | 49        | مكيتة                | ٧     | 1     | 1      | الفَاتِحَة | 1         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مكية    | ٦.    | 71    | <b>5.</b> ξ  | الروم          | ٣.        | مَدَنية              | TAT   | 1     | ۲      | البَقَرة   | 4         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيتة   | 34    | 71    | <b>E</b> 11  | لقمان          | ۲۱        | مدنية                | ۲     | ٣     | ٥٠     | العِمران   | ٣         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيتة   | ٣.    | 71    | 810          | الشَّجدّة      | ٣٢        | مدنية                | 177   | {     | ٧٧     | النِّساء   | <b>{</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدَنية | ٧٣    | 11    | AB           | الأحزاب        | ٣٣        | مَدَنية              | 17.   | 1     | 1.7    | المائدة    | ٥         |
| 7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مكيتة   | 30    | 77    | 173          | سَبَا          | 48        | مكيتة                | 170   | ٧     | 17.8   | الأنعام    | 7         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مكيتة   | 63    | 77    | १७१          | فاطِر          | 40        | مكيتة                | 7.7   | ٨     | lol    | الأعراف    | ٧         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيتة   | ٨٣    | 77    | <b>{</b> {}. | يس             | ٣٦        | مَدَنية              | ۷٥    | 9     | 177    | الأنفال    | ٨         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيتة   | 17.   | ۲۳    | 887          | الصّافات       | ٣٧        | مَدَنية              | 179   | 1.    | 144    | التوبة     | 9         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيتة   | ٨٨    | 77    | 204          | <i>ب</i><br>ص  | ٣٨        | مكيتة                | 1.9   | 11    | ۲.۸    | يُونس      | 1.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيتة   | ۷۵    | ۲۳    | 808          | الزمر          | 79        | مكيتة                | 177   | 11    | 771    | هود        | 11        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيتة   | ۸٥    | 78    | 177          | غافر           | ٤.        | مكيتة                | 111   | 17    | 770    | يوسف       | 17        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكية    | ٥٤    | 78    | \$YY         | فُصّلت         | 13        | مَدَنية              | 24    | 17    | 789    | الرّعد     | 17        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيتة   | ٥٣    | 70    | 443          | الشورئ         | 13        | مكية                 | 07    | 17    | 700    | إبرهيم     | 18        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيتة   | ٨٩    | 70    | 183          | الرِّخْرُف     | 24        | مكية                 | 99    | 18    | 777    | الججو      | 10        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيتة   | 09    | 10    | 897          | التخان         | 88        | مكيتة                | 178   | 18    | 777    | النحل      | 17        |
| 400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكية    | ٣٧    | 40    | 199          | الجاثيت        | 80        | مكية                 | 111   | 10    | 787    | الإسراء    | 17        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيتة   | 70    | 77    | 0.7          | الأحقاف        | ٤٦        | مكية                 | 11.   | 10    | 798    | الكهف      | 18        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدنية   | ٣٨    | 77    | ٥.٧          | محتد           | 8 ٧       | مكية                 | 9.8   | 17    | ٣.٥    | مَريَم     | 19        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدَنية | 79    | 77    | oll          | الفَتْح        | ٨٤        | مكيتة                | 170   | 17    | 717    | طله        | ۲.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مَدَنية | 1.4   | 77    | 010          | الزرات الجبرات | 19        | مكية                 | 117   | 17    | 777    | الأنبياء   | 71        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيتة   | ٥3    | 77    | ٥١٨          | ق              | ٥٠        | مَدَنية              | ٧٨    | 17    | 777    | الج        | 77        |
| and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مكيتة   | 7.    | 77    | 07.          | الدّاريات      | ٥١        | مكتة                 | 11.6  | 1.8   | 737    | المؤمنون   | 78        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكية    | ٤٩    | 77    | ٥٢٣          | الطُّور        | ٥٢        | مَدَنية              | 78    | 1.8   | 70.    | النُّور    | 3.4       |
| To the latest and the | مكيتة   | 77    | 77    | 577          | التجم          | ٥٣        | مكية<br>مكية<br>مكية | ٧٧    | 1.8   | 709    | الفرقان    | 70        |
| And a south                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مكتة    | 00    | ۲۷    | 770          | القَمَر        | ٥٤        | مكيتة                | 777   | 19    | ۷۲۷    | الشُّعَراء | 77        |
| · semister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مَدَنية |       | 77    | ١٣٥          | الرَّحان       | ٥٥        | مكية                 | 98    | 19    | ۳۷۷    | النَّهٰل   | ۲۷        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكية    | 97    | 77    | 370          | الواقِعَة      | ٥٦        | مكيتة                | ٨٨    | ۲.    | ۳۸٥    | القَصَص    | ۲۸        |

## فِهْرِسُ هٰذَا النُّصْعَفِ الشَّرِيفِ

|                              |                                         | A Women's | dan jurid |             |            |           | AND THE PARTY OF |                                                      |       |       | _      |             |           |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|-----------|
|                              |                                         | و آلایة   | الجزء     | عرفي المحال | السورة     | رقمالسورة |                  |                                                      | الآية | الجزء | الصيفا | الشورة      | رقمالسورة |
|                              | مكية                                    | 17        | ٣.        | 091         | الطارق     | 7.        |                  | مدنية                                                | 79    | 77    | ٥٣٧    | الحديد      | ٥٧        |
|                              | مكيتة                                   | 19        | ٣.        | 097         | الأعلى     | AY        |                  | مدنية                                                | 77    | 7.8   | 730    | المجادلة    | ٥٨        |
|                              | مكيتة                                   | 77        | ٣.        | 097         | الغاشِية   | ٨٨        |                  | مدنية                                                | 78    | 7.8   | 080    | الحشر       | ٥٩        |
|                              | مكيتة                                   | ٣.        | ٣.        | 097         | الفَجر     | ٨٩        |                  | مَدَنية                                              | 17    | ۲۸    | 089    | المُمَّيَّة | ٦.        |
|                              | مكية                                    | ۲.        | ٣.        | 390         | البَلَد    | 9.        |                  | مدنية                                                | 18    | 7.8   | 001    | الصّف       | 11        |
| - Control                    | مكتة                                    | 10        | ٣.        | ofo         | الشَّهس    | 11        |                  | مدنية                                                | 11    | 7.8   | 007    | الْدُرْعة   | 77        |
|                              | ملته                                    | 71        | ٣.        | 097         | اللَّيْل   | 17        |                  | مَدَنية                                              | 11    | 4.4   | 300    | المنافقون   | 78        |
| -                            | مكية                                    | 11        | ٣.        | ٥٩٦         | الضّحيٰ    | 98        |                  | مدنية                                                | 1.4   | 7.8   | 500    | التّغابُن   | 78        |
|                              | مكتة                                    | ٨         | ٣.        | 097         | الشّرح     | 98        |                  | مدنية                                                | - 17  | ۲۸    | ۸٥٥    | الطلاق      | 70        |
|                              | مكيتة                                   | ٨         | ٣.        | 097         | الِتِّين   | 90        |                  | مدنية                                                | 17    | 7.8   | ٥٦٠    | القَّرُيم   | 11        |
| <b>Company</b>               | مكية<br>مكية<br>مدنية                   | 19        | ٣.        | 180         | العَلق     | 17        |                  | مكية                                                 | ٣.    | 79    | 150    | المُلك      | ٦٧        |
|                              | مكيّة                                   | 0         | ٣.        | 099         | القَدر     | 97        |                  | مكية                                                 | ٥٢    | 79    | 350    | القَلَم     | ٦٨        |
|                              | مدنية                                   | ٨         | ٣.        | 099         | البيّنة    | 4.8       |                  | مكية<br>مكية                                         | 07    | 49    | 077    | المَاقَّة   | 79        |
|                              | مَدَنية                                 | ٨         | ٣.        | 7           | الزّلزَلة  | 99        |                  | مكية                                                 | \$\$  | 79    | λΓο    | المعارج     | ٧.        |
|                              | مكيّة                                   | 11        | ٣.        | 7           | العاديات   | 1         |                  | مكية                                                 | ٨٢    | 79    | ٥٧٠    | نُوح        | ٧١        |
| The Publisher of             | مكيّة                                   | 11        | ٣.        | 7.1         | القَارِعَة | 1.1       |                  | مكيتة                                                | ٨٢    | 71    | ٥٧٢    | الجنّ       | ٧٢        |
| STATE OF THE PERSON NAMED IN | مكيّة                                   | ٨         | ٣.        | 7.1         | التَّكاثُر | 1.4       |                  | مكتة                                                 | ۲.    | 79    | 340    | المُزّمل    | ٧٣        |
|                              | مكيّة                                   | ٣         | ٣.        | 7.7         | العَصر     | 1.4       |                  | مكية                                                 | 07    | 79    | ٥٧٥    | المدِّيْر   | ٧٤        |
| September 1                  | مكيّة                                   | 9         | ٣.        | 7.1         | الهُمَزة   | 1.8       |                  | مكيتة                                                | ٤.    | 79    | ٥٧٧    | القِيَامَة  | ۷۵        |
|                              | مكيّة                                   | ٥         | ٣.        | 7.5         | الفِيل     | 1.0       |                  | مدنية                                                | ۲۱    | 79    | ۸۷۵    | الإنسان     | ٧٦        |
|                              | مكيّة                                   | ٤         | ٣.        | 7.8         | یر<br>قریش | 1.7       |                  | مكية                                                 | ٥.    | 79    | ٥٨٠    | المرسلات    | ٧٧        |
|                              | مكية                                    | ٧         | ٣.        | 7.4         | الماعون    | 1.7       |                  | مكية                                                 | ٤.    | ٣.    | ۲۸٥    | النّباء     | ٧٨        |
|                              | مكية                                    | ٣         | ٣.        | 7.4         | الحَوثَر   | 1.8       |                  | مكية                                                 | 87    | ٣.    | ۳۸۵    | النازعات    | ٧٩        |
|                              | مكية                                    | ٦         | ٣.        | 7.8         | الكافرون   | 1.1       |                  | مكيتة                                                | 27    | ٣.    | ٥٨٥    | عبس         | ۸۰        |
|                              | مَدَنية                                 | ٣         | ٣.        | 7.8         | التصر      | 11.       |                  | مكية                                                 | 79    | ٣.    | 510    | الٿكوير     | λŀ        |
|                              | الله الله الله الله الله الله الله الله | ٥         | ٣.        | 7.8         | المسد      | 111       |                  | مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية | 19    | ٣.    | ۷۸۵    | الانفطار    | ۸۲        |
|                              | مكية                                    | ٤         | ٣.        | 7.0         | الإخلاص    | 117       |                  | مكيتة                                                | ٣٦    | ٣.    | ۸۸۵    | المطقفين    | ۸٣        |
|                              | مكية                                    | ٥         | ٣.        | 7.0         | الفَلَق    | 117       |                  | مكية                                                 | 70    | ٣.    | ٩٨٥    | الإنشِقاق   | ٨٤        |
|                              | مكية                                    | 7         | ٣.        | 7.0         | النَّاس    | 118       |                  | مكية                                                 | 77    | ٣.    | 09.    | البُرُوج    | ۸۵        |
| ь.,                          |                                         |           |           |             |            |           |                  |                                                      |       |       |        |             |           |

# بِسُ مِاللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

#### الأزهر الشريف

مجمع البحوث الإسلامية الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة

تم بعون الله و توفيقه مراجعة هذا للصحف الشريف مصحف التوافقات - على أمهات كتب القراءات والرسم والضبط والفواصل والوقف والتفسير

تحت إشراف

إدارة البحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمعرفة لجنة مراجعة المصاحف برئاسة

فضيلة الأستاذ الدكتور / أحمد عيسى المعصراوى رئيس لجنة الصحف وشيخ عموم المقارئ المصرية والشيخ / سيد علي عبد المجيد عبد السميع - وكيلاً والشيخ / حسن عبد الني عبد الجواد عراقي - وكيلاً

#### وعضوية كل من:

الشيخ/ عبدالسلام عبدالقادر داود الشيخ/ سلامة كامل جمعة الشيخ/ حسن عيسى حسن المعصراوى الشيخ/ حمادة سليمان عبدالعال الدكتور/ بشير أحمد دعبس الشيخ/ محمد السيد عفيفي سلامة

الشيخ/ محمد مصطفى عاوة

الشيخ/ عبدالله منظور عبدالرازق الشيخ/ علي سيد شرف الشيخ/ أحمد زكي بدرالدين الشيخ/ محمد الجعيدي الدكتور/عبدالكريم إبراهيم عوض صالح الشيخ/ عبدالرحن محمد كساب الشيخ/ محمد حسين سعد

AL \_AZHAR
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY
GENERAL DEPARTMENT
For Research, Writting & Translation

الاز هسر مجمع البحوث الإسلامية الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة

ه إدارة المصاحف ، تصريح بتداول مصحف ( بخط أحد خرو المحرو المحرو المحرو المحروب المحرو

السيد/ مدعودارالسفا بل الفرقيمة حركيا

المسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد:

فيسر و الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية » أن تفيد سيادتكم بأنها قد وافقت على طلبكم الحاص بتداول عليه المحتوب بالحط (كلوي المحتوب بالحط (كلوي المحتوب بالحط (كلوي المحتوب بالحط (كلوي المحتوب بالحط الكوي المحتوب بالحص المحتوب بالحط الكوي المحتوب بالحص المحتوب بالمحتوب بالحص المحتوب بالمحتوب بالحص المحتوب بالمحتوب بالمحتوب بالحص المحتوب بالمحتوب بالم

وعلى جواز نشره في حدود الكمية المصرح لكم بتداولها قدرها (رَمِيْنُ أَلَفُ) نسخة ، وذلك بناء على تقرير لجنة مراجعة المصاحف الصادر بتاريخ ١٠/١٠ / ٢٠٠٩م

علما بأن هذا التصريح خاضع للقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٥ الحناص بطبع وتداول المصاحف والأحداديث النبوية الشريفة وكذلك قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٦ .

مع مراعاة الدقة التامة في جمع وترتيب الصفحات والملازم والا ستضطر الإدارة لسحب التصريح الذي يحمل هذا الرقم ومصادرة جميع النسخ إذا ظهر بإحداها خلل ما طبقا للقانون سالف الذكر .

علما بأن هذا التصريح صالح لمدة أقصاها خمس سنوات تمضي من تاريخه .

ومرافق لهذا التصريح نسخة من المصحف المشار إليه ختمت في جميع صفحاتها بخاتم الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة .

عاد عبالظام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، عويوا في علي الله علي المادي المادي

PY . 9/ 11/14

الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية في المحدث الإسلامية عام المحدث مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتاليف والترجمة





#### دارالخيرات للنشر HAYRÂT NEŞRİYAT

www.hayrat.com info@hayrat.com

شارع عاشق ویسل رقم: ٧٢ كوشوك شكمجه/استانبول/تركیا

هاتف: ۲۲ ۲۲ ۲۲۰ (۹۰۰) فاکس: ۳۲ ۲۹ ۲۶ ۲۲۲ (۹۰۰)

Cumhuriyet Mh. Aşık Veysel Cd. Nu:72/1 Küçükçekmece-İstanbul-TÜRKİYE

> Tel: (+90) 0212 624 24 34 Faks: (+90) 0212 424 49 32

ISBN:978-975-9023-71-3 KSB 1 2 0 6 - 3 2 - 0 0 5 4 5 3



www.sanabilzahabiya.com info@sanabilzahabiya.com القاهرة – جمهورية مصر العربية

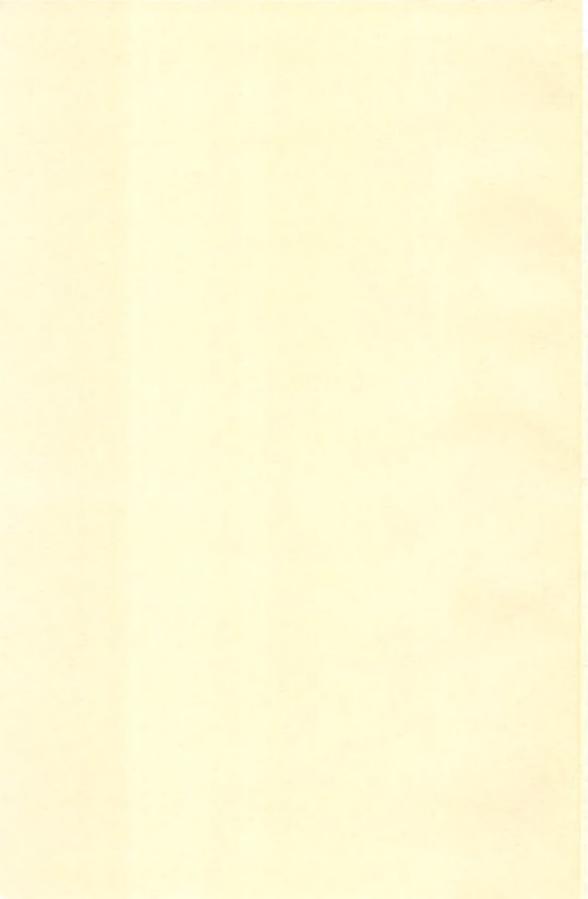

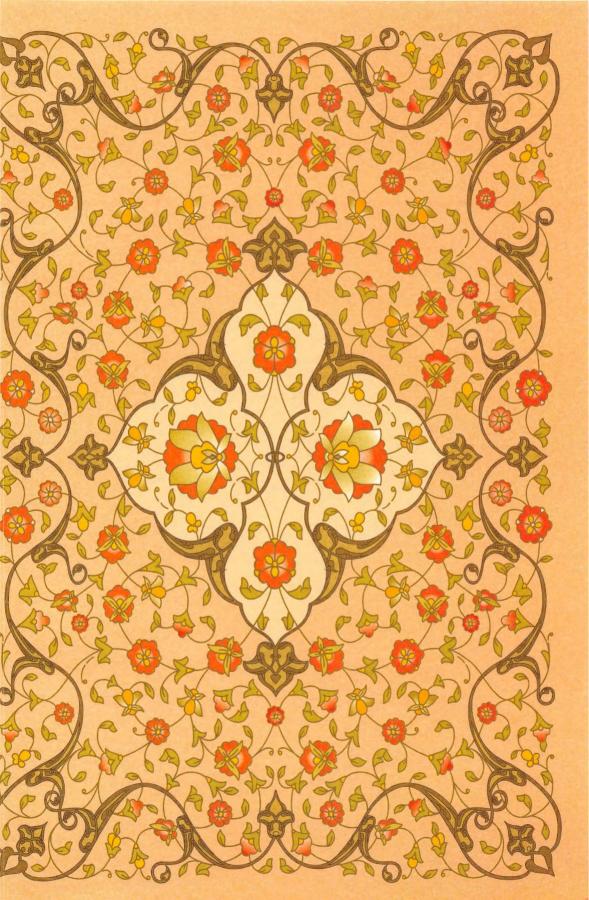

